

تصنیف الحافظائی بکرعَبْ اللّٰد بزمجمد بن أبی شیبَهٔ ۱۹۵ – ۲۳۵ )

> حقّة رَقِرَم لَهُ وَقِرْمِ لِمُا ويَّهُ رَحْتَى عَليه محبَّد ناصِه كِلدِين لِآلالبَّا يِنْ

المكتب الاسلامي

حقوق لطبع محفوظ اللكت بالإسلامي يصاحب زهب الشاويش الطبعت إلثانيت الطبعت إلثانيت 14.8 هـ ما 19 م

المسكتب الاسسلاي بيروت: ص.ب ١١/٣٧٧١ ـ هاتف 20.٦٣٨ ـ برقياً: اسسلامياً دمشىق: ص.ب ٨٠٠ ـ هاتف ١١١٦٣٧ ـ برقياً: اسسلامي

# بسِ ﴿ لِللَّهِ ٱلرِّمَ إِلَّهِ مِنْ الرَّحِيْمِ

#### مقدمت النّايث

إن الحمد للَّه نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاَّ اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

#### أمابعب

فإننا نقدم للقارىء الكريم رسالة الإيمان للإمام ابن أبي شيبة في هذه الطبعة الجديدة بتحقيق أستاذنا المحدّث الجليل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني .

وقد سبق طبعها في دمشق منذ عشرين سنة تقريباً مع:

- « الإيمان ومعالمه وسننه » للإمام أبي عبيدالقاسم ابن سلام.
  - ـ و «العلم» لأبي خيثمة زهير بن حرب النسائي .
- و« اقتضاء العلم العمل » للخطيب البغدادي ، ضمن مجموع سمِّي: (من كنوز السنة) ، بطلب من العالم الكريم المصلح الشيخ محمد نصيف رحمه اللَّه رحمة واسعة (١)

<sup>(</sup>١) كانت وفاته سنة ١٣٩١ هـ في الطائف.

وقد قمنا منذ زمن طويل بإفراد كتاب « اقتضاء العلم العمل » وطبعته مرات. وكثرت علينا الطلبات لباقي رسائل هذا المجموع ، فرجوت أستاذنا الشيخ ناصر أن يعيد النظر في رسائله للزيادة والتنقيح والنفع ، فقام حفظه الله بذلك خير قيام .

وقد قمت بتقسيم المجموع الى رسائل مفردة، وأعدت صفه وطباعته على أحسن ما وصلت إليه فنون الطباعة . كما قمت بوضع الفهارس لكل نسخة على حدة .

واللَّه أسأل، أن ينفعنا فيما علَّمنا وأن يزدنا علماً وأن يكفنا شرَّ من لا يراقبون في حق اللَّه وحقوق إخوانهم إلاًّ ولا ذمةً.

وآخر دعوانا أن الحمد للَّه رب العالمين.

بيروت غرة ربيع الثاني ١٤٠٣ ١٩٨٣/١/١٥

زهي إلثاويش



الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه، على خاتم أنبيائه، وأفضل رسله محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وإخوانه إلى يوم الدين.

أما بعد فهذه أربع رسائل من آثار سلفنا الصالح، وأعمتنا المحدثين، أزمعنا على نشرها بعد أن يسر الله تبارك وتعالى لها من ينفق على طبعها من ذوي الكرم والشرف، ويعود الفضل في البدء بذلك إلى فضيلة الشيخ محمد نصيف السلفي الشهير (۱)، فهو الذي كان كتب إلي سنة (۱۳۸۳) وأنا يومئذ في المدينة المنورة أن اختار له بعض الرسائل المخطوطة التي لم يسبق أن نشرت من قبل، فانتقيت له من فهرستي التي كنت جمعت فيها أسهاء كتب الحديث المحفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق (۱) الرسائل المشار إليها، وهي لبعض الأعمة المعروفين بالحفظ والعلم والعقيدة الصحيحة، وأرسلت بأسهائها إليه وهي:

١ \_ كتاب الإيمان. للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة. (١٥٩ \_ ٢٣٥).

٢ \_ كتاب الإيمان . للامام أبي عبيد القاسم بن سلام ( ١٥٩ \_ ٢٢٤ ) .

٣ ـ كتاب العلم. للحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب (١٦٠ ـ ٢٣٤).

(٢) وقد تم طبعه بالمجمع العلمي العربي بدمشق .

<sup>(</sup>۱) كان رحمه الله عالماً فاضلاً، خيّراً كريماً، أنفق أموالاً طائلة في نشر الكتب السلفية وتوزيعها مجاناً لوجه الله تعالى، وكانت داره في (جدة) موثلاً للناس، ومنزلاً للقاصي والداني من الحجاج على اختلاف مذاهبهم، وتباين بلادهم، مات سنة ( ١٣٩١) هجرية.

٤ \_ كتاب اقتضاء العلم العمل . للخطيب البغدادي ( ٣٩٢ \_ ٣٩٣ )

ثم جاءني من فضيلته خطاب، يكلفني فيه أن أصور هذه الرسائل له، إذا ما عدت إلى دمشق، في العطلة الصيفية، ففعلت، وأرسلت إليه بمصوراتها. ومن نحو أربعة أشهر، كتب فضيلته إلينا برغبته في أن نقوم بطبعها في دمشق مع التعليق عليها، فاستجبت لرغبته، وشرعت في إعداد الرسائل الأربع للطبع، فاستنسختها وقابلتها بالأصول ثم علقت عليها تعليقات مختصرة مفيدة، بعضها في شرح المفردات الغريبة، وتوضيح بعض الجمل التي قد تخفى على بعض الناس.

وأضفت إلى ذلك بيان حال أحاديثها المرفوعة، صحة أو ضعفا، وكذلك بينت حال بعض الآثار الموقوفة، إذا كان لها أهمية خاصة في نظري. وإنما فعلت ذلك لأن أحاديث هذه الرسائل، قد ساقها مؤلفوها بأسانيدها إلى منتهاها باستثناء أبي عبيد، قلما يفعل ذلك، بل هو على الغالب يعلقها تعليقا بدون إسناد، وتلك هي طريقة المحدثين من علمائنا رحة الله عليهم، أن يرووا الأحاديث بأسانيدها، ليتمكن الواقف عليها من الحكم عليها بما تستحقه من صحة أو ضعف، على ضوء علم مصطلح الحديث وثراجم رواته، وهذه هي الوسيلة الوحيدة التي بها يمكن للعالم أن يعرف ما قاله عليه الصلاة والسلام مما لم من استعمال هذه الوسيلة والاستفادة منها لمعرفة ذلك، كان لا بد للمتمكن من من استعمال هذه الوسيلة والاستفادة منها لمعرفة ذلك، كان لا بد للمتمكن من جرى عليه عامة المخرجين والمعلقين قديماً وحديثاً \_ إلا من عصم الله \_ من الاقتصار على قولهم: رواه فلان وفلان من حديث فلان وفلان! دون أن يبينوا حال أسانيدها، وقد يكون في رواتها بعض الضعفاء والمتروكين، أو الكذابين الوضاعين، فإن مثل هذا التخريج لا يفيد جاهير الناس أصلاً، بل إنه كثيراً الوضاعين، فإن مثل هذا التخريج لا يفيد جاهير الناس أصلاً، بل إنه كثيراً الوضاعين، فإن مثل هذا التخريج لا يفيد جاهير الناس أصلاً، بل إنه كثيراً الوضاعين، فإن مثل هذا التخريج لا يفيد جاهير الناس أصلاً، بل إنه كثيراً الوضاعين، فإن مثل هذا التخريج لا يفيد جاهير الناس أصلاً، بل إنه كثيراً الوضاعين، فإن مثل هذا التخريج لا يفيد جاهير الناس أصلاً ، بل إنه كثيراً المناس أصلاً ، بل إنه كثيراً المناس أسلاً من المناس أسلاً وقد يكون في من المناس أسلاً وقد يكون في أم يفيد عامة الناس أصلاً ، بل إنه كثيراً الميكن المناس أسلاً وقد يكون في عليه عامة المناس أسلاً وقد يكون في والمناس أسلاً والمناس أسلاً والميلة والمي

ما يكون سبباً لتوهمهم أن الحديث ثابت، لأنهم - لجهلهم بهذا العلم - يظنون أن مجرد قول العالم في حديث ما « رواه الطبراني » مثلاً ، إنما هو تصحيح للحديث، وقد يكون في اسناده كذاب أو وضاع كها ذكرنا، وإنما يفيد ذلك الحواص من أهل العلم، الذين يستعينون بالتخريج على الرجوع إلى أصول الأحاديث ليدرسوا أسانيدها ، ولكن التعليقات والتخريجات لا توضع عادة لأمثال هؤلاء ، وإنما للجهاهير ، ولذلك جريت - والفضل لله وحده - في كل لأمثال هؤلاء ، وإنما للجهاهير ، ولذلك جريت - والفضل لله وحده - في كل ما أؤلف أو أعلق عليه من الكتب أن أبين درجات الأحاديث وما صح منها وما لم يصح ، لأني أعتقد أن كتمان ذلك مما لا يجوز . والله المستعان .

#### وَصفِ الأُصُول

ا ـ وقد اعتمدت في طبع الرسالة الأولى « الإيمان لابن أبي شيبة » على نسخة مخطوطة جيدة كتبها الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي الفضائل ابن أبي المجد الدخيسي ، كما جاء في آخرها ، في سماع بخط الحافظ محمد بن يوسف بن محمد البرزالي الاشبيلي »كتبه سنة ثلاث وعشرين وستائة .

وقرأها الحافظ محمد ابن المحب المقدسي على الحافظ الذهبي، كتب ذلك الحافظ المقدسي على الوجه الأول منها بخطه الدقيق كها ستراه في الصورة المطبوعة على الصفحة (ن) في الزاوية الشهالية منها.

وقد أصاب الماء جانباً منها، ولكنه لم يؤثر عليها إلا قليلا.

ومع ذلك، فقد وقع فيها بعض الأخطاء اليسيرة، وقليل من السقط استدركناه من «كتاب الإيمان» الذي هو كتاب من كتب ديوان المؤلف العظيم المعروف به «المصنف» وهو لا يختلف كثيراً عن كتابنا هذا، إلا في الترتيب، وفي أنه أقل مادة منه بشيء يسير. وهو يقع في السفر الثاني عشر من «المصنف» (ق ٧٧ - ٨٥) من مخطوطة الظاهرية، كتبها عبد الله بن محمد بن إبراهيم المهندس.

٢ \_ وأما الرسالة الثانية « الإيمان لأبي عبيد » فانما اعتمدنا فيها على نسخة قديمة وحيدة (1) ، كتبت سنة ثمان وثمانين وأربعائة من نسخة الشيخ العفيف أبي محمد عثمان بن أبي نصر بـ (مصر). وهي نسخة ليست بالجيدة ، فإنها مع كونها مقابلة بالأصل كما جاء في خاتمتها ، وتراه في الوجه الأخير مصوراً على الصفحة الآتية (٥٢) فقد وقع فيها أخطاء كثيرة ، وسقط في غير ما موضع ،

<sup>(</sup>٤) لم يذكر بروكلمن سواها.

وقد اجتهدت، فصححت من ذلك ما أمكنني تصحيحه، وأشرت إلى ذلك في التعليق، وما عجزت عنه نبهت عليه في التعليق غالباً.

وهي إلى ذلك سيئة الخط، كما يبدو لمن نظر في الصورتين اللتين تمثلان الوجه الأول والأخر منها.

٣ \_ وأما الرسالة الثالثة: (العلم لأبي خيثمة )، فاعتمدنا فيها على نسخة جيدة كتبها الشيخ أبو أحد بوران أن بن سنقر بن عبد الله الرومي. وفي آخرها سماع لجهاعة منهم الكاتب، على الشيخ أبي الحسن على بن محمد بن عبد الكرم الجزري ابن الأثير المؤرخ الشهير، كتبه على بن محمد بن عبد الكرم سنة أربع عشرة وستائة.

وقابلتها بنسخة أخرى أقدم من هذه، وأصح، كتبها عبد السلام ابن أبي بكر ابن أحد الدمشقي الشافعي سنة ثلاث وثمانين وخسمائة.

وكل من النسختين يتصل إسنادها بالشيخ أبي الفرج يجيى بن محمود بن سعد الأصبهاني، وقد وصفه الحافظ الذهبي في «سير النبلاء» (١٣ / ٣٠ / ٢) بـ «الشيخ المسند الجليل العالم» (٤١٤ – ٥٨٤).

وهو عن الشيخ أبي الفتح إسماعيل بن الفضل بن أحمد بن الأخشيد السراج، قال الذهبي (١٢/ ١٢٦/ ٢):

« الشيخ الأمين المسند الكبير أبو سعد ، ويكنى أيضاً أبا الفتح ، وبها كناه السمعاني ، وكناه بأبي سعد أبو طاهر السلفي ، ووثقه (٤٣٦ – ٤٢٥) » . ويبدو أنه يكنى بأبي الفضل أيضاً ، فقد كني بها في أول الكتاب في النسخة الأخرى كما نبهت عليه فيا يأتي (ص ١٠٩) من هذه المجموعة .

وهو عن أبي حفص عمر بن إبراهيم بن أحمد الكتاني المقريء، وصفه الذهبي بقوله (٢/٢٦٧/١٠).

« الإمام المحدث الثقة بقية المسندين الأصبهاني الكاتب، قال يحيى بن منده:

<sup>(</sup>٥) كذا الأصل باهال الحرف الأول، وهو اسم أعجمي، وفيهم من يسمى وبوران، بالباء الموحدة ومن يسمى وتوران، بالتاء المثناة من فوق. أنظر حاشية والمشتبه للذهبي،

« ثقة » ، وقال عبد الغافر النخشبي : « لم يحدث في وقته أوثق منه » . مات سنة خس وأربعين وأربعيائة » .

وهو عن أبي حفص عمر بن إبراهيم بن أحمد الكتاني المقري، وصفه الذهبي بقوله (١٠/ ٢٦٧/ ٢).

« الأمام المقريء المحدث المعمّر».

وترجمه الخطيب في ﴿ تاريخ بغداد ﴾ وقال (٢٦٩/١١):

« وكان ثقة ، ذكره محمد بن أبي الفوارس ، فقال : كان لا بأس به ، ولد في سنة ثلاثمائة ، .

وأما أبو القاسم علي بن عبد العزيز البغوي راوي الكتاب عن المؤلف رحمه الله تعالى، فهو حافظ ثقة مشهور، مترجم في «تذكرة الحفّاظ» (٢/ ١٧٨// ١٧٩)، فمن شاء زيادة المعرفة، فليرجع إليه.

ومما سبق يتبين للقراء الكرام أن هذه الرسالة صحيحة الإسناد إلى مؤلفها، رواها علماء أجلاء بعضهم عن بعض، حتى وصلت إلينا في كتاب بخط العلماء الثقات وإسماعهم، فهي حري بالوثوق بها، والاعتاد عليها، وقد ذكرها كاتب جلبي في «كشف الظنون»، كما ذكر سائر الرسائل الأربع.

فخذها \_ أيها القاريء الكريم \_ رسائل ثلاثاً ، مصححة منقحة ، معلقة مخرجة ، مطبوعة طبعاً متقناً ، ولا تنس من دعائك الصالح مؤلفيها ومن كان له الفضل في السعي لطبعها ، والإنفاق عليها ، ومن قام على تحقيقها ، وتخريج أحاديثها .

والله تعالى هو المسؤول أن يجزي من ذكرنا خير ما يجزي من يسعى لنشر دينه، وحفظ سنة نبيه، عَلَيْكُ ، ويجعله لهم أجراً مستمراً إلى يوم الدين، ﴿يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ﴿ . والحمد لله رب العالمين .

دمشق في ٢٤ رمضان سنة ١٣٨٥

محمدنا صرالدين لألباني

# الاِوَا مِلْ بِنُ أَبِي شِيبَنَّهُ

هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة: إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكوفي ، صاحب التصانيف الكبار ، مثل « المصنف » و « المسند » وغيرهما . ولد سنة تسع وخسين ومائة ، وسمع الحديث من جماعة من ثقات الأئمة ، منهم سفيان بن عيينة ، وعبد الله بن المبارك ، وعبد الرحمن بن مهدي .

وروى عنه الإمام أحمد وابنه عبد الله، وهو من شيوخ الأئمة:البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه.

قال أبو عبيد القاسم بن سلام:

« ربانيو الحديث أربعة ، فأعلمهم بالحلال والحرام أحمد بن حنبل ، وأحسنهم سياقة وأداءً له على اين المديني ، وأحسنهم وضعاً لكتاب ابن أبي شيبة ، وأعلمهم بصحيح الحديث وسقيمه يحى بن معين » .

وقال أيضاً:

« انتهى الحديث إلى أربعة ، إلى أبي بكر بن أبي شيبة ، وأحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وعلي ابن المديني ، فأبو بكر أسردهم له ، وأحمد أفقههم فيه ، ويحيى أجمعهم له ، وعلي أعلمهم به » .

وقال العجلي: ﴿ ثقة حافظ ﴾ .

وقال الخطيب البغدادي: ﴿ كَانَ مِتْقَنَّا حَافِظًا مَكْثُراً ، صِنْفَ ﴿ الْمُسْدِ ﴾

« والأحكام» و « التفسير »، مات سنة خس وثلاثين ومائتين ». ووصفه الحافظ الذهبي ب : « الحافظ عديم النظير ، الثبت النحرير » . توفى رحمه الله تعالى وله ست وسبعون سنة .

وكتابه و المصنف، يوجد منه في المكتبة الظاهرية المجلدات الآتية بخطوط مختلفة:

المجلد الاوَّل. حديث ٢٧٨ (ق ١ ـ ١٢٨)
نسخة ثانية منه مخرومة. حديث ٢٩٠ (ق ١ ـ ٢١٠)
المجلد الثاني. نسخة ثالثة مخرومة حديث ٢٢١ (١ ـ ٢٣٠)
المجلد السابع والثامن. نسخة رابعة. حديث ٢٨٨ (ق ١ ـ ٢٠٩)
المجلد الحادي عشر والثاني عشر: النسخة ذاتها. حديث ٢٨٩ (ق ١ ـ ٢٠٨)

وله في المكتبة «كتاب الأدب» على نحو «الأدب المفرد» للبخاري، الجزء الأول والثاني. مجموع ٧٨ (ق ١٣٧ - ١٨٣). ويفهم من بعض السماعات التي عليه أن تمامه بالجزء الثالث، وهو غير موجود في المكتبة، فإذا وجد في بعض المكاتب الأخرى فاني أقترح على بعض أهل الفضل أن يسعوا لنشره فإنه نفيس. والله الموفق.



صورة الوجه الاثول من الأسل المخطوط

الله و في العالم و الله الله الله الله و ال

صورة الوجه الأخير من الأصل المخطوط

## بيس إلله الحَمْزِ الرَّحْدِ

صلى الله على محمد وآله وسلم.

أخبرنا الإمام الزاهد والورع أبو علي حسن بن أحمد بن يوسف الأوقى (١) الصوفي قراءة عليه وأنا أسمع في يوم الأربعاء سادس عشر ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وستائة قبل له: آخبركم الإمام الصالح أبو عبيد الله محمد بن علي ابن مجمد الرحبي قراءة عليه وأنت تسمع، وذلك في الثامن من رجب سنة خس وسبعين وخسمائة بـ (فسطاط مصر) فأقر به وقال: نعم، قبل له: أخبركم الشيخ أبو صادق مرشد بن يحيى بن قاسم بن علي البزاز المدني بـ (فسطاط) في شهر ربيع الآخر سنة خسة عشرة وخسمائة فأقر به، وقال: نعم أنا أبو القاسم علي ابن محمد بن علي بن أحمد بن عيسى الفارسي الفسوي (١) قراءة عليه يوم الجمعة في التاسع عشر من شوال من سنة إحدى وأربعين وأربعائة ،أنا أبو محمد الحسن ابن رشيق العسكري قراءة عليه ، نا أبو العلاء محمد بن أحمد بن جعفر الوكيعي الكوفي قراءة عليه وذلك في يوم السبت لسبع ليال بقين من صفر سنة سبع وتسعين ومائتين ،نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي قال:

<sup>(</sup>١) لم أر هذه النسبة في شيء من كتب الأنساب.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى (فسا) مدينة في بلاد فارس.

### مًا ذكر في الايمسان

۱ \_ حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ بن جبل قال:

« أقبلنا مع رسول الله على من غزوة تبوك ، فلها رأيته خالياً قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال: « بَخْ (٣) لقد سألت عن عظيم ، وهو يسير على من يسره الله ، تقيم الصلاة المكتوبة ، وتؤدي الزكاة المفروضة ، وتلقى الله لا تشرك به شيئاً ، أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ وأما رأس الأمر فالإسلام ، من أسلم سلم ، وأما عموده فالصلاة ، وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله (١٠) .

٢ \_ حدثنا عَبِيدة بن حميد عن الأعمش عن الحكم عن ميمون ابن أبي شبيب
 عن معاذ قال:

« خرجنا مع رسول الله عَلِيْكُ في غزوة تبوك » ثم ذكر نحوه .

٣ ـ حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعي عن رجل من بني أسد عن
 على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ر أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن ً: لا الله وحده، وأني رسول الله بعثني بالحق، وبأنه ميت ثم مبعوث من بعد الموت، ويؤمن بالقدر كله "(٥)

" حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سالم بن أبي الجعد عن ابن

<sup>(</sup>٣) كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء وتكرر للمبالغة. وهي مبنية على السكون، فان وصلت جرت ونونت فقلت: بخ بخ وربما شددت.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح بالطريق التي بعده، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عروة بن النزال، وثقه ابن حبان (١/ ١٥٨) فقط. وأخرجه الترمذي من طريق أبي واثل عن معاذ وقال: وحديث حسن صحيحه.

<sup>(</sup>٥) رجاله ثقات، غير الرجل الأسدي فانه لم يسمَّ، وقد أخرجه ابن حبان في وصحيحه، (٣٣ ـ موارد) من طريق سفيان عن منصور عن ربعي عن علي، فأسقط الرجل، ورواه

عباس قال:

«جاء أعرابي إلى النبي (١) عَلَيْكُ فقال: السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب! فقال: وعليك: قال: إني رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر، وأنا رسول قومي إليك ووافدهم، وأنا سائلك فمشيد (٢) مسئلتي إياك، ومناشدك فمشيد مناشدتي إياك. قال: خذ عليك يا أخا بني سعد، قال: من خلقك ومن هو خالق من قبلك ومن هو خالق من بعدك؟ قال: «الله قال فنشدتك بالله أهو أرسلك؟ قال: « نعم » قال: من خلق السهاوات السبع والارضين السبع، وأجرى بينها الرزق؟ قال: «الله ». قال: فأنشدتك بالله أهو أرسلك؟ قال: « نعم ». قال: فإنا وجدنا في كتابك، وأمرتنا رسلك أن نصلي في اليوم والليلة خس صلوات لمواقيتها، فنشدتك بالله أهو أمرك؟ قال: « نعم » قال: فإنا وجدنا في فقرائنا، كتابك وأمرتنا رسلك أن ناخذ من حواشي (١) أموالنا فنرده على فقرائنا، فنشدتك بالله أهو أمرك؟ قال: « نعم »قال: أما الخامسة فلست بسائلك عنها، ولا إرْب لي فيها، قال: ثم قال: أما والذي بعثك بالحق لأعملن بها ومن أطاعني من قومي، ثم رجع، فضحك رسول الله عَلِي حتى بدت نواجذه، وقال: « والذي نفسي بيده لئن صدق ليدخلن الجنة »(١).

٥ ـ حدثنا شبابة بن سوار: نا سليان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال:
 « كنا قد نُهينا أن نسأل رسول الله عَيْنَا عن شيء، وكان يعجبنا أن يجيء

الترمذي على الوجهين ورجح الآخر، وكذا الحاكم وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٦) الأصلَّ (رسول الله) وفوقها لفظ والنبي، كأن الناسخ يشير بذلك إلى أنها نسخة، فأثرناها لموافقتها لنسخة والمصنف، (١٢/ ٨/ ٢).

<sup>(</sup>٧) أي مذيع، في والنهاية ،: يقال: أشاده، وأشاد إذا أشاعه ورفع ذكره.

 <sup>(</sup>A) هي صغار الابل، كابن المخاض وابن اللبون، واحدها (حاشية)، وحاشية كل شيء جانبه وطرفه، وهو كالحديث الآخر: اتق كرائم أموالهم. ونهاية ».

<sup>(</sup>٩) حديث صحيح، ورجاله كلهم ثقات رجال البخاري، وله شاهد في و الصحيحين، من حديث أنس، وهو الآتي بعبده.

الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع، فجاءه رجل من أهل البادية ، فقال: يا محمد أتى رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، فقال: صدق، قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله، قال: فمن نطق الأرض؟ قال: الله، قال: فمن نصب هذه الجبال؟ قال: الله، قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال، آلله أرسلك؟ قال: نعم، قال: زعم رسولك أن علينا خس صلوات في يومنا، قال: صدق، قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قال: زعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا، قال: صدق، قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال آلله أمرك بهذا؟ قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قال: زعم رسولك أن علينا الحج من الحبال آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قال: وعم رسولك أن علينا الحج من ونصب الجبال آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم، فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد ونصب الجبال آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم، فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه شيئاً، ولا أنقص منه شيئاً، فقال رسول الله عليه إلى صدق دخل الجنة ""."

٦ حدثنا زيد بن الحُباب عن علي بن مسعدة نا قتادة نا أنس بن مالك قال
 قال رسول الله عَلَيْنَةٍ :

« الاسلام علانية ، والايمان في القلب ثم يشير بيده إلى صدره : التقوى هاهنا «١١١) .

٧ \_ حدثنا مصعب بن المقدام: نا أبو هلال عن أنس قال: قال رسول الله مالله :

الا إيمان لمن لا أمانة له ١١٢١.

<sup>(</sup>١٠) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه من طرق أخرى عن سليان بن المغيرة.

<sup>(11)</sup> ضعيف السند من أجل علي بن مسعدة فهو سيء الحفظ، وقال عبد الحق الاشبيلي في وأحكامه» (رقم ١٠ بتحقيقي): «حديث غير محفوظ».

حدیث صحیح، وإسناده حسن، أخرجه أحمد من طرق أخرى عن أبي هلال به، وله عنده (۱۲) طریق ثالثة عنه وفي عنده (۲۵۱/۳) طریق ثالثة عنه وفي کلها زیادة و ولا دین لمن لا عهد له ».

٨ ـ حدثنا أبو أسامة: نا عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي قال:
 قال على رضي الله عنه:

« الآيان يبدأ لُمْظَة (١٣٠١ بيضاء في القلب، كلما ازداد الايمان، إزدادت بياضاً، حتى يبيض القلب كله، وإن النفاق يبدأ لمظة سوداء في القلب فكلما إزداد النفاق ازدادت حتى يسود القلب كله، والذي نفسي بيده لو شققتم عن قلب مؤمن وجدتموه أبيض القلب، ولو شققتم عن قلب منافق وجدتموه أسود القلب».

٩ حدثنا وكيع: نا الأعمش عن سليان بن مسيرة عن طارق بن شهاب
 قال: قال عبد الله:

« إن الرجل ليذنب الذنب فينكت في قلبه نكتة سوداء، ثم يذنب الذنب فتنكت أخرى حتى يصير لون قلبه لون الشاة الربداء "(۱۱۶).

١٠ \_ حدثنا وكيع عن سفيان قال: قال هشام عن أبيه قال:

« ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه ».

۱۱ ـ حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عبيد بن عمير قال: « الأيان هبوب  $n^{(01)}$ 

١٢ \_ حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير:

زيادة ﴿ ولا دين لمن لا عهد له » .

<sup>(</sup>١٣) اللمظة بالضم مثل النكتة من البياض: وكذا وقع في «كتاب الايمان» لأبي عبيد (رقم التعليق ٣٥)، ووقع في «المصنف»: «نقطة »! ثم إن هذا الأثر منقطع الاستاد؛ بين عبدالله وعلى كما في «التقريب» و«الخلاصة».

<sup>(</sup>١٤) في «النهاية »: «وقيل الربدة لون بين السواد والغبرة». وفي «القاموس»: «والربداء المنكرة، ومن المعز السوداء المنقطة بحمرة» والمعنى الأول هنا أقرب أي الشاة ذات اللون بين السواد والغبرة.

وهذا الأثر عن ابن مسعود صحيح الاسناد.

<sup>(</sup> ١٥) أي يهاب أهله، فعول بمعنى مفعول، فالناس يهابون أهل الايمان لأنهم يهابون الله تعالى ويخافونه، وقيل: هو فعول، بمعنى فاعل، أي ان المؤمن يهاب الذنوب فيتقيها، نهاية.

١٣ ـ حدثنا وكيع: نا هشام بن عروة عن أبيه قال:

« لا يغرنكم صلاة امرى، ولا صيامه ، من شاء صام ، ومن شاء صلى ، لا دين لمن لا أمانة له » .

1 2 - حدثنا عفان: نا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب بن خُهاشة (١٧) أنه قال:

و الإيمان يزيد وينقص ، فقيل فها زيادته ، وما نقصانه ؟ قال : إذا ذكرنا ربنا وخشيناه فذلك زيادته ، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه » .

١٥ \_ حدثنا ابن نمير عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول:

« اللهم لاتنزع مني الإيمان كما أعطيتنيه ،(١٨).

١٦ ـ حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال:

« الإيمان نزِهُ (١٦) فمن زنا فارقه الإيمان، فمن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان».

« أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خُلُقا هُ ' ' ' .

<sup>(</sup>١٦) ﴿ حديث صحيح، وصله الشيخان عن ابن مسعود وغيره. ﴿

<sup>(</sup>١٧) بضم المعجمة وتخفيف الميم، صحابي من أصحاب الشجرة، وليس له رواية لكن ابنه واسمه يزيد بن عمير . لم أجد له ترجمة .

<sup>(</sup>١٨) هذا موقوف صحيح الاسناد، ومثله الذي بعده.

<sup>(</sup>١٩) أي بعيد عن المعاصى.

<sup>(</sup> ٢٠) حديث صحيح، وإسناده حسن، وكذا الذي بعده وصححه الترمذي وابن حبان، وله طريق أخرى عن أبي هريرة، تأتي بعد حديث عائشة، واسناده أحسن من هذا .

« أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ».

١٩ \_ حدثنا حفص عن خالد عن أبي قلابة عن عائشة قالت: قال رسول الله علية ؛

« أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا ».

٢٠ ـ حدثنا أبو عبد الرحمن المقريء عن سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلِيْكُم : « أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا » .

٢١ ـ حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم قال أكبر ظني أنه [قال]: عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عمر:

«إن الحياء والايمان قرنا جميعاً، فاذا رفع أحدهما رفع الآخر»(٢١٠.

٢٢ ـ حدثنا غندر عن شعبة عن سلمة عن إبراهيم عن علقمة قال: « قال رجل عند عبد الله: إني مؤمن! قال: قل: إني في الجنة!! ولكنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله « (٢٢٠ .

٢٣ \_ حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال:

[ جاء ] رجل إلى عبدالله فقال:

« إني لقيت ركبا فقلت: من أنم؟ قالوا: نحن المؤمنون! قال: فقال: [ ألا قالوا]: نحن من أهل الجنة!؟ »

٢٤ ـ حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال:

«قيل له: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو».

٢٥ \_ حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك بن سلمة عن عبد الرحمن ابن

<sup>(</sup>٢١) حديث موقوف صحيح الاسناد.

<sup>(</sup>٣٢) موقرف صحيح الاسناد، وسلمة هو ابن كهيل الكوفي، وكذا إسناد الذي بعده صحيع أيضاً.

عصمة (١٢٣) أن عائشة قالت:

« أنتم المؤمنون إن شاء الله » .

٢٦ \_ حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال:

«إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت؟ فلا يَشُكَّن».

٢٧ \_ حدثنا وكيع عن مسعر عن زياد بن علاقة عن عبيد الله بن زياد قال:

«إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت؟ فلا يَشُكَّ في إيمانه».

٢٨ ـ حدثنا وكيع عن مسعر عن موسى بن أبي كثير عن رجل لم يسمَّه عن أبيه قال سمعت ابن مسعود يقول:

« أنا مؤمن » .

٢٩ ـ حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه ، وعن محمد عن إبراهيم .

« أنها كانا إذا سئلا قالا: آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله ».

٣٠ \_ حدثنا أبو معاوية عن الشيباني قال:

لقيت عبد الله بن مُغَفَّل قال: فقلت إن أناساً من أهل الصلاح يعيبون علي [أن] أقول: أنا مؤمن! قال فقال عبد الله بن مغفل:

« لقد خبتَ وخسرتَ إن لم تكن مؤمنا » .

٣١ ـ حدثنا وكيع عن عمر بن منبّه عن سوار بن شبيب قال:

« جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن ها هنا قوماً يشهدون علي بالكفر! قال. فقال: ألا تقول: لا إله إلا الله فتكذبهم «٢٤٠).

<sup>(</sup>٣٣) الأصل «عقبة»، والتصويب من « المصنف» (١٢/ ١٨٥/ ٢) وترجمة سماك بن سلمة في « التهذيب»، ولم أجد لابن عصمة هذا ترجمة.

<sup>(</sup>٢٤) مُوقوف صحيح الأسناد، وعمر بن منبه وسوار بن شبيب ثقتان ترجم لهما ابن أبي حاتم (٣/ ١٣٥ و ٢/ ١/ ٢٠٠).

٣٢ ـ حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن ابن علاقة عن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال:

«تسموا باسمكم الذي سماكم الله بالحنيفية، والإسلام والإيمان »(٢٥).

٣٣ ـ حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن شقيق عن سلمة ابن سَبْرة قال: خطبنا معاذ بن جبل فقال:

« أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة «(٢٦).

٣٤ \_ حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان قال:

« كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: أما بعد فإن عُرَى الدين، وقوامُم الاسلام، الايمان بالله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، فصلوا الصلاة لوقتها».

٣٥ \_ حدثنا محمد بن بشر: نا سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله علي قال:

« يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بُرَّة، ثم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة » (۲۲).

٣٦ \_ حدثنا يزيد بن هارون: أنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عامر ابن سعْد (٢٨) عن أبيه:

« أَن نَفُرا أَتُوا رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيُّ فَسَأَلُوه ، فأعطاهم ، إلا رجلاً منهم ، فقال

<sup>(</sup>٢٥) صحيح الاسناد موقوفا. وعبد الله بن يزيد الانصاري هو الخطمي الكوفي صحابي صغير.

<sup>(</sup>٢٦) في سنده جهالة، سلمة بن سبرة، أورده ابن أبي حاتم (١٦٢/١/٢) برواية شقيق فقط عنه، وكذا أورده ابن حبان في «الثقات» (١/ ٧٣).

<sup>(</sup> ٢٧ ) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه في «الصحيحين» من طرق عن سعيد وهو ابن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة به، وصرح قتادة بالتحديث في بعض الروايات عنه.

<sup>(</sup>٢٨) الأصل «سعيد» والتصويب من «المصنف» «والصحيحين»، فقد أخرجاه من هذا الوجه.

سعد: يا رسول الله أعطيتهم وتركت فلانا والله إني لأراه مؤمنا، فقال رسول الله مَوْلِيَّةٍ : أو مسلماً (٢١٠ ؟ فقال سعد: والله إني لأراه مؤمنا، فقال رسول الله مَوْلِيَّةٍ : أو مسلما ؟ فقال ذلك ثلاثاً، وقال رسول الله مَوْلِيَّةٍ ذلك ثلاثاً.

٣٧ ـ حدثنا أبو معاوية عن عاصم: أبي عثمان عن سلمان قال: ا

«يقال له سل تعطه، يعني النبي عَيِّلِكُم ، واشفع تشفع، وادع تجب، قال فيرفع رأسه فيقول: رب أمتي مرتين أو ثلاثاً، قال سلمان فيشفع في كل من كان في قلبه مثقال حبة حنطة من إيمان او قال مثقال شعيرة من إيمان أو قال مثقال حبة خردل من إيمان. فقال سلمان: فذلكم المقام المحمود» (١٣٠).

٣٨ \_ حدثنا يزيد بن هارون: أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

« لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس فيها أبصارهم وهو مؤمن  $^{(17)}$ .

٣٩ \_ حدثنا يزيد بن هرون: أنا محمد بن إسحق عن يحيى بن عباد ابن عبدالله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت سمعت رسول الله علي يقول:

« لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب يعني الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فإياكم إياكم (٢٣٠).

<sup>(</sup> ٣٩ ) أي لا تقل: مؤمناً ، بل مسلماً ، لأن اطلاق المسلم على من لم يختبر حاله خبرة باطنة أولى من اطلاق المؤمن كما في والفتح » .

<sup>(</sup>٣٠) إسناده صحيح، وهو موقوف في حكم المرفوع، لأنه لا يقال من قبل الرأي.

<sup>(</sup>٣١) حديث صحيح، وإسناده جيد، وهو في « الصحيحين » وغيرهما من طرق أخرى عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٣٢) حديث صحيح، رجاله ثقات، لولا عنعنة ابن اسحاق، وقال الهيشمي في و المجمع على (٢/ ١٠٠): «رواه أحد والبزار ببعضه، والطبراني في و الأوسط، ورجاله ثقات، الا أن إبن إسحاق مدلس، ورجال البزار رجال الصحيح عن قلت: وهو في صحيح مسلم، (١/ ٥٥) بهذه الزيادة و فإياكم إياكم، عن أبي هريرة في بعض الطرق عنه.

- د ٤٠ ـ حدثنا ابن عُلية عن الليث عن مدرك عن ابن أبي أوفي قال: قال رسول الله عَلَيْنَةٍ:
- « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نُهبةً ذات شرف يرفع المسلمون إليها رؤسهم وهو مؤمن (٢٣٦).
- ٤١ ـ حدثنا الحسن بن موسى: ناشعبة عن فِراس عن مدرك عن ابن أبي أوفي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
- 27 ـ حدثنا محمد بن بشر: نا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- و الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبنداء (١٣٤١ من الجفاء والجفاء في النار ».
- ٤٣ ـ حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن الحسن عن جـابـر بن عبد الله أنه قال:
- « قيل يا رسول الله أي الايمان أفضل ؟ قال: الصبر والسماحة ، قيل: فأي المؤمنين أكمل إماناً ؟ قال: أحسنهم خُلُقاً هاله المؤمنين أحسنهم أحسنهم خُلُقاً هاله المؤمنين أحسنهم أحسنهم أحسنه المؤمنين أحسنه أحسن
- ٤٤ حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله
   صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٣٣) اسناده حسن بالذي بعده، مدارهما على مدرك وهو ابن عمارة القرشي ترجمة ابن أبي حام (1/ ١/ ٣٢٧) برواية جماعة عنه، وأورده ابن حبان في والثقات، (١/ ٢٣٠)

<sup>(</sup>٣٤) بذال معجمة والمد، الفحش في القول، ووقع في الأصل والبذاذة، والتصحيح من والمصنف، (١٢/ ١٨٦) و والمسند، (٢/ ٥٠١) وقد رواه بسند المصنف وهو حسن، وصححه الترمذي

<sup>(</sup>٣٥) حديث صحيح رجاله ثقات لولا عنعنة الحسن وهو البصري لكن له شاهد من حديث عمرو بن عبسة في « المسند » ( ٤/ ٣٨٥) ، وآخر من حديث عبادة بن الصامت ( ٥/ ٣١٥) .

« بين العبد والكفر ترك الصلاة » .

20 \_ حدثنا عبيدة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله عن النبي عَلَيْتُهُ بنحوه (٢٦٠).

ي عن حسين بن واضح عن حسين بن واقد قال سمعت ابن بُريدة يقول سمعت أبي يقول سمعت رسول الله عَلِيْكُ يقول:

«العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (٢٧٠).

٤٧ \_ حدثنا شريك عن عاصم عن زُر عن عبد الله قال:

« من لم يصل فلا دين له » (۱۳۸) أ

٤٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدَسْتوائي عن يحيى عن أبي قلابة
 عن أبي المليح عن بُرَيدة عن النبي عَلِيْتِهِ قال:

« من ترك العصر فقد حبط عمله » (٢٩).

٤٩ ـ حدثنا عيسى ووكيع عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة عن النبي عليه مثل حديث يزيد عن هشام الدستوائي (١٤٠٠).

٥٠ ـ حدثنا هُشَم: أنا عباد بن ميسرة المنْقري عن أبي قلابة والحسن أنها
 كانا جالسين فقال أبو قلابة: قال أبو الدرداء:

« من ترك العصر حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله » . قال : وقال الحسن : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>٣٦) هذا الاسناد والذي قبله على شرط مسلم، وقد أخرجها في «صحيحه» من طرق أخرى عن الأعمش وأبي الزبير، وصرح هذا بالتحديث عنه .

<sup>(</sup>٣٧) إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي.

<sup>(</sup>٣٨) شريك هو ابن عبد الله القاضي، وهو ضعيف لسوء حفظه.

<sup>(</sup>٣٩) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٤٠) قلت: وأخرجه أحمد (٥/ ٣٦١) عن وكيع وحده، وابن ماجه (٩٦٤) وابن حبان (٤٠) من طرق أخرى عن الأوزاعي به نحوه، والمحفوظ الأول كما في «الفتح».

« من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله "(۱۱). ٥٠ من ترك صلاة موذة بن خليفة: نا عوف عن قسامة بن زهير قال:

« لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له «<sup>(٤٢٧</sup>.

٥٢ \_ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال:

« إن أفضل العبادة الرأي الحسن » .

٥٣ \_ حدثنا أبو معاوية عن يوسف بن ميمون قال: قلت لعطاء:

« إن قِبَلَنا قوماً نَعُدَّهم من أهل الصلاح، إن قلنا: نحن مؤمنون، عابوا ذلك علينا، قال: فقال عطاء: نحن المسلمون المؤمنون، وكذلك أدركنا أصحاب رسول الله علينية يقولون "(").

٥٤ ـ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البَخْتري
 عن حذيفة قال:

« القلوب أربعة قلب مُصْفَح ( المنافق الله المنافق الله وقلب أغْلَق ( المنافق الله وقلب أغْلَق الله فذاك قلب المؤمن المنافق المكافر الموافق المؤمن المؤمن المناق وإيمان المفله مثل قرحة يمدها قيح ودم المثله مثل شجرة يسقيها ماء خبيث وطيب المأيما غلب المنافق المنافق والمين المنافق المنافق

<sup>(13)</sup> هو عن الحسن مرفوع، ولكنه مرسل، وعن أبي الدرداء، موقوف وجاء في « المسند » (7/ 22) عنه مرفوعاً، ووقع فيه عباد بن راشد المنقري بخلاف ما هنا « عباد بن مسرة المنقري» وكذا هو في « المصنف» ( ٢/ ١٨٦/ ٢)، وهو الأرجع عندي، لأن ابن راشد لم أر أحداً ذكر أنه منقري، وسواء كان هذا أو ذاك فكلاهما ضعيف، وابن راشد أثبت حديثاً من ابن ميسرة كما قال أحد، ثم إن أبا قلابة لم يسمع من أبي الدرداء، كما في « الفتح » فقول المنذري في « الترغيب » : « رواه أحمد باسناد صحيح »، لا يخفي ما فيه .

<sup>(</sup>٤٢) إسناد صحيح، وهو مقطوع، وقد مضى مرفوعاً من حديث أنس، رقم (٧).

<sup>(</sup>٤٣) إسناده ضعيف، يوسف بن ميمون وهو الكوفي الصباغ، قال الحافظ: ﴿ ضعيف، .

<sup>( 20 )</sup> أي اجتمع فيه النفاق والايمان، المصفح الذي له وجهان، يلقي أهل الكفر بوجه، وأهل الايمان بوجه، وصفح كل شيء وجهه وناحيته.

<sup>(</sup>٤٦) أي عليه غشاء عن قبول الحق وسهاعه.

<sup>(</sup>٤٧) حديث موقوف صحيح، وقد خالفه ليث وهو ابن أبي سليم فقال: عن عمرو بن مرة عن

00 ـ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس قال:

( كان النبي عَلَيْكُ يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك،
قالوا: يا رسول الله أمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن
القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها ( ( ( الله ) ) )

٥٦ - حدثنا معاذ بن معآذ: نا أبو كعب صاحب الحرير: نا شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين ما كان دعاء رسول الله عَلَيْكُ إذا كان عندك؟ فقالت:

« كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قلت: يا رسول الله ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة ليس من آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، ما شاء أقام وما شاء أزاغ».

٥٧ \_ حدثنا يزيد بن هارون: أنا همام بن يحيى عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة قالت:

« كان رسول الله عليه يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قلت: يا رسول الله إنك لتدعو بهذا الدعاء ؟ قال: يا عائشة: أو ما علمت أن قلب ابن آدم بين إصبعي الله إذا شاء أن يقلبه إلى هُدى قلبه، وإن شاء أن يقلبه إلى ضلالة قلبه ».

٥٨ \_ حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدث (١٤٨ عن النبي صلى الله عليه وسلم:

أبي البختري عن أبي سعيد قال: قال رسول الله مِنْ : فذكره، وليث ضعيف، لا سها اذا خالف الثقات.

ادا خالف المعات. (٤٧) قلت: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد (٢٥٧/٣) من طَريق أخرى عن الأعمش به، والترمذي (٢/ ٢٠) عن أبي معاوية به وقال: وحديث حسن، وزاد في آخره: وكيف يشاءه.

<sup>(</sup>٤٨) هنَّا في الأصَّل بياض، لا وجود له في والمصنف، (٢/ ١٨٧/ ١).

« أنه كان يدعوا بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك » .
 ٩ ٥ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ذرّ عن وائل بن مهانة قال: قال عبد الله:

« ما رأيت من ناقص الدين والرأي أغلب للرجال ذوي الأمر على أمرهم من النساء، قالوا: يا أبا عبد الرحمن وما نقصان دينها ؟ قال تركها الصلاة أيام حيضها، قالوا: فها نقصان عقلها ؟ قال: لا تجوز شهادة امرأتين إلا بشهادة رجل واحد ».

٦٠ \_ حدثنا أبو أسامة عن الحسن بن عياش عن مغيرة قال:

سئل إبراهيم عن الرجل يقول للرجل أمؤمن أنت؟ قال: الجواب فيه بدعة، وما يسرني أني شككت».

٦١ - حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد عن عطاء عن أبي هريرة قال:
 لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهـ و مـؤمـن، ولا يشرب
 الخمر وهو مؤمن (٤١).

٦٢ - حدثنا أبو خالد الأحر عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عمار
 عن حذيفة قال:

« والله إن الرجل ليصبح بصيراً ، ثم يسي ما ينظر بشُفر »(٥٠٠).

٦٣ \_ حدثنا ابن ادريس عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن يسار قال:

« بلغ عمر أن رجلاً بالشام يزعم أنه مؤمن، قال فكتب عمر أن اجلبوه على ، فقدم على عمر، فقال: هل كان على ، فقدم على عمر، فقال: أنت الذي تزعم أنك مؤمن، وكافر، ومنافق؟ وما أنا بكافر ولا منافق، قال: فقال عمر:

<sup>(</sup>٤٩) إسناد صحيح موقوف، وقد مضى من طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعاً، برقم (٣٨).

 <sup>(</sup>٥٠) بضم الشين وقد يفتح حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر.
 وإسناد هذا الأثر صحيح، وأبو عمار اسمه عريب بن حميد الدهني.

ابسط يدك. قال ابن إدريس: رضى بما قال (١٥١٠)

« تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمناً، ويمسي كافراً، ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً »

مَّدَ عدينا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السَّيباني قال: قال حذيفة:

" إني لأعلم أهل دينين ، أهل ذينك الدينين (٥٣) في النار : أهل دين يقولون الإيمان كلام ولا عمل ، وإن قتل وإن زنا ، وأهل دين يقولون : [كان] أوَّلونا \_ أراه ذكر كلمة سقطت عني \_ لتأمرنا (١٥٠ بخمس صلوات كل يوم وإنما هما صلاتان صلاة العشا وصلاة الفجر! » .

7 ٦ حدثنا أبو خالد الأحرعن ابن عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيْنَاتُهُ:

« الإيمان ستون أو سبعون أو أحد العددين، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان "(٥٥).

<sup>(</sup>٥١) محمد بن اسحاق هو ابن يسار صاحب السيرة، وهو ثقة مدلس، وقد عنعنه.

<sup>(</sup> ۵۲ ) حديث صحيح، وإسناده حسن، ويأتي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. رقم (۸۳)

<sup>(</sup>۵۳) الأصل «الدينان» وسقطت منه الزيادة التي بين القوسين، واستدركت ذلك من «المصنف» (۵۳) (۵۳) ، وفيه «ذاك» وفي الأصل «ذلك» والتصويب من «الايمان» لأبي عبيد رقم (۲۱)، والأثر منقطع، قال الحافظ: «يحيى بن أبي عمرو روايته عن الصحابة مرسلة».

<sup>(</sup>٥٤) الأصل: ولولو نا اراه ذكر كلمة حين يأمرونا ، فصححناه من « المصنف ، فاستقام المعنى والحمد لله .

حديث صحيح، وإسناد جيد، وقد أخرجه مسلم من طريق سهيل عن عبد الله بن دينار
 به بلفظ: ( الايمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا
 الله ... الحديث، وأخرجه البخاري مختصراً وعنده الجملة الأخيرة منه.

٦٧ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله .

« الحياء من الإيمان » (٥٦).

7.٨ - حدثنا وكيع: نا الأعمش عن سلمة بن كهيل عن حبة العربي قال: « كنا مع سلمان وقد صاففنا العدو، فقال: هؤلاء المؤمنون، وهؤلاء المشركون، فينصر الله المنافقين بدعوة المؤمنين، ويؤيد الله المؤمنين بقوة المنافقين "(٥٠٠).

٦٩ حدثنا عبدة بن سليان عن الأعمش عن أبي اسحق عن أبي قرة قال:
 قال سلمان لرجل:

« لو قُطعْتَ أعضاء ما بلغت الايمان » أو كما قال.

٧٠ ـ حدثنا حماد بن معقل عن غالب عن بكر قال:

« لو سئلتُ عن أفضل أهل المسجد فقالوا: تشهد أنه مؤمن مستكمل الإيمان بريء من النفاق؟ لم أشهد، ولو شهدت لشهدت أنه في الجنة. ولبو سئلت عن شر او أخبث ـ الشك من أبي العلاء ـ رجل فقالوا: تشهد أنه منافق مستكمل النفاق بريء من الإيمان؟ لم أشهد، ولو شهدت لشهدت أنه في النار».

٧١ - حدثنا عبدالله بن نمير: نا فضيل بن غزوان: نا عثمان بن أبي صفية الأنصاري (٥٩) قال: قال عبد الله بن عباس لغلمانه يدعو غلاما غلاما، يقول:

<sup>(</sup>٥٦) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه.

<sup>(</sup>٥٧) إسناده جيد، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير العرني وهو صدوق له أغلاط، وكان غالياً في التشيع كما في «التقريب».

<sup>(</sup> ٥٨ ) الظاهر انها كنية حماد بن معقل، فقد ترجمه ابن ابي حاتم ولم يكنه وقال عن أبي زرعة: لا بأس به، وغالب هو ابن خطاف ابو سليمان القطان، وهو صدوق، وبكر هو ابن عبد الله المزني ابو عبد الله تابعي ثقة .

<sup>(</sup> ٥٩ ) لم أعرف عثمان بن أبي صفية هذا ، لكنه لم يتفرد به ، فقد رواه المصنف فيما يأتي ( ٩٤ ) بسند حسن .

و ألا أزوجك؟ ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور (١٦٠) الإيمان». ٢٧ \_ حدثنا سليان بن حرب عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي عليه قال:

« لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن » (٦١٠).

٧٣ \_ حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن ثعلبة عن أبي قلابة :حدثني الرسول الذي سأل عبد الله بن مسعود فقال:

«أنشدك بالله أتعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله عَلَيْكُم على ثلاثة أصناف، مؤمن السريرة، مؤمن العلانية، وكافر السريرة كافر العلانية، ومؤمن العلانية، كافر السريرة؟ قال: فقال: عبد الله: اللهم نعم، قال: فأنشدك بالله من أيهم كنت؟ قال: فقال: اللهم كنت مؤمن السريرة، مؤمن العلانية، أنا مؤمن. قال أبو إسحاق (٦٢): فلقيت عبد الله بن مغفل فقلت: إن أناساً من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن، قال: فقال عبد الله بن مغفل: لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا».

٧٤ \_ حدثنا أبو معاوية عن موسى بن مسلم الشيباني عن إبراهيم التيمي

« وما على أحدهم أن يقول أنا مؤمن؟! فو الله إن كان صادقاً لا يعذبه الله

<sup>(</sup>٦٠) الأصل «بعد» وفوقها حرف (خ) إشارة إلى أنه زيادة في نسخة والتصحيح مما يأتي برقم (٩٤)

<sup>(</sup>٦١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وتقدم عن أبي هريرة مثله (رقم ٣٨).

<sup>(</sup>٦٢) هو الشيباني المذكور في السند، واسمه سلبان بن أبي سلبان الكوفي وهو ثقة حجة، فاسناده إلى ابن مغفل (وهو صحابي معروف) صحيح، وأما إلى ابن مسعود، فضعيف لجهالة الرسول الذي سأله، وثعلبة، الظاهر أنه ابن يزيد الحياني الكوفي، وهو صدوق فيه تشيع، وقد أنكر هذا الأثر عن ابن مسعود يحيي بن سعيد، كما ذكره أبو عبيد في كتابه «الايمان» فانظر التعليق رقم (٤٢) منه.

<sup>(</sup>٦٣) هو إبراهيم بن يزيد شريك التيمي وهو تابعي ثقة عابد ،والسند اليه صحيح، وموسى بن مسلم الشيباني هو المعروف بموسى الصغير.

على صدقه، ولئن كان كاذبا لما دخل عليه من الكفر أشد من الكذب». ٧٥ ـ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: «قيل له(١٦٤) أمؤمن أنت؟ قال: أرجو».

٧٦ ـ حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن شهر بن حوشب عن الحارث بن عميرة الزبيرى قال:

« وقع الطاعون بالشام فقام معاذ بحمص فخطبهم ، فقال: إن هذا الطاعون رحمة ربكم، ودعوة نبيكم ﷺ، وموت الصالحين قبلكم، اللهم اقسم لآل معاذ نصيبهم الأوفى منه ، فلما نزل عن المنبر أتاه آت فقال : إن عبدالرحن بن معاذ قد أصيب، فقال: إنا لله وإنا اليه راجعون، ثم انطلق نحوه فلما رآه عبدالرحن مقبلاً قال: يا أبة ﴿ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ﴾ [ البقرة / ١٤٧ ] قال: ﴿ يَا بَنِي سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينِ ﴾ [ الصافات/ ١٠٢ ] قال: فهات آل معاذ إنسان إنسان، حتى كان معاذ آخرهم، فأصيب، فأتاه الحارث بن عميرة الزبيدي يعوده ، قال: وغشي على معاذ غشية ، فأفاق معاذ والحارث يبكي، فقال معاذ: ما يبكيك؟ فقال:أبكي على العلم الذي يدفن معك، فقال: إن كنت طالب العلم لا محالة فاطلبه من عبد الله بن مسعود، ومن عويمر أبي الدرداء، ومن سلمان الفارسي، واياك وزلة العالم، فقلت: وكيف لي أصلحك الله أن أعرفها ؟ قال: للحق نور يعرف به، قال: فهات معاذ رحمة الله عليه، وخرج الحارث يريد عبد الله بن مسعود بالكوفة، فانتهى إلى بابه، فاذا على الباب نفر من أصحاب عبد الله بن مسعود يتحدثون، فجرى بينهم الحديث، حتى قالوا: يا شامي أمؤمن أنت؟ فقال: نعم، قال: فقالوا من أهل الجنة؟ قال: إن لي ذنوباً ومَا أدري ما يصنع الله فيها ، ولو أعلم أنها غفرت لي لأنبأتكم أني من أهل الجنة. قال: فبينا هم كذلك إذ خرج عليهم عبد الله، فقالوا ألا تعجب من أخينا هذا الشامي، يزعم أنه مؤمن، ولا يزعم أنه من أهل الجنة! فقال عبد الله: لو قلتُ إحداهما لأتبعتُها الأخرى، فقال الحارث: إنا لله وإنا

<sup>(</sup>٦٤) الأصل «قال».

إليه راجعون، صلى الله على معاذ، قال: ويحك ومن معاذ؟ قال: معاذ بن جبل، قال: وما ذاك؟ قال: قال: إياك وزلة العالم، فأحلف بالله أنها منك لَزَلَة يا ابن مسعود! وما الإيمان إلا أنا نؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والجنة، والنار، والبعث، والميزان، ولنا ذنوب ما ندري ما يصنع الله فيها، فلو أنا نعلم أنها غفرت لقلنا: إنا من أهل الجنة. قال: فقال عبد الله: صدقت والله، إن كانت مني لزلة " صدقت والله، إن كانت مني لزلة " صدقت والله، إن كانت مني لزلة " (100).

٧٧ ـ حدثنا مصعب بن المقدام: نا عكرمة بن عمار: نا أبو زميل عن مالك ابن مرثد الزماني عن أبيه قال: قال أبو ذر:

« سألت رسول الله عَلَيْكُ : ماذا ينجى العبد من النار؟ قال: الايمان بالله، أو قال: قلت: يا نبي الله إن مع الايمان عملا، قال: ترضخ (١٦٠) مما رزقك الله، أو يرضخ مما رزقه الله ».

٧٨ ـ حدثنا عفان: نا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن أم محمد « أن رجلاً قال لعائشة: ما الايمان؟ فقالت: أفسر أو أجمل؟ قال: أجملي، فقالت: من سرَّته حسنته، وساءته سيئته فهو مؤمن (١٧٠).

٩ - حدثنا محمد بن سابق: نا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة
 عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان. ولا بالفاحش ولا بالبذي المراهدا.

<sup>(70)</sup> إسناد هذا الأثر إلى ابن مسعود ضعيف، من أجل شهر بن حوشب فإنه ضعيف لكثرة أوهامه.

<sup>(</sup>٦٦) أي تعطي، والرضخ العطية القليلة.

وهذا الحديث إسناده ضعيف، فيه مرثد الزماني قال الذهبي: وفيه جهالة ، .

<sup>(</sup>٦٧) إسناده ضعيف، على بن زيد هو ابن جدعان، قال: الحافظ و ضعيف، وأم محمد هي زوجة أبيه زيد بن جدعان ولا تعرف. لكن قول عائشة رضي الله عنها و من سرته حسنته ... واللخ قد صح مرفوعاً من حديث عمر. رواه أحمد والحاكم.

<sup>(</sup>٦٨) أي الفاحش في كلامه. و (الفاحش) قبله أعم منه فانه ذو الفحش في كلامه وفعاله. قال في «النهاية»: « وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال». والحديث صحيح الاسناد، ولا عبرة بتضعيف من ضعفه كها بينته في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم (٣١٤).

٨٠ حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن مالك بن الحارث عن
 عبد الرحمن بن يزيد عن عبدالله قال:

« المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب "(١٦٠٠).

٨١ ـ حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن سعد قال:

« المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب».

٨٢ ـ حدثناً وكيع: نا الأعمش قال: حُدِّثتُ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« يُطوى المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب " (٢٠٠٠ .

٨٣ ـ حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن الحسن عن أبي موسى عن النبي عليه قال:

« يكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، (٧١).

٨٤ ـ حدثنا ابن عُليَّة عن الحجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير ، عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء عن معاوية بن الحكم السلمي قال:

إسناده موقوف صحيح، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير مالك بن الحارث وهو السلمي الرقي وهو ثقة . وكذلك إسناد أثر سعد بعده صحيح على شرط الشيخين . وقد خالفه ابو إسحق السبيعي فرواه عن مصعب بن سعد به مرفوعاً . أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (ق ٤٨٤/ ٢) وأبو إسحق مدلس، واختلط بآخره . وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٩٢): «رواه البزار وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح» . ونحوه في «الترغيب» (٤/ ٩٢) وقال: «وذكره الدارقطني في «العلل» مرفوعا وموقوقاً، وقال: الموقوف أشبه بالصواب».

<sup>(</sup>۲۰) إسناده ضعيف لجهالة من حدث الأعمش به . وكذلك رواه أحمد (٥/ ٢٥٢) باسناد المصنف، ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» (ق ١٠/ ٢) عن الأعمش به .

<sup>(</sup>٧١) حديث صحيح، رجاله كلهم رجال الصحيح، وله طريقان آخران عن أبي موسى، أحدها عند أبي داود (٤٠٨) والآخر في «المسند (٤/ ٤٠٨) وله شاهد من حديث أبي هريرة عندمسلم وأحمد، وآخر من حديث أنس تقدم في الكتاب (٦٤).

« كانت لي جارية ترعى غناً لي في قبل أحد والجُوّانيَّة (۱۲ فأطلعتها ۱۲ فاصله على يوم وإذا ذئب قد ذهب بشاة من غنمها ، قال : وأنا رجل من بني آدم ، آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة (۱۲ فأتيت إلى رسول الله عليًا فعظم ذلك علي ، فقلت ، يا رسول الله ألا أعتقها ؟ قال ائتني بها ، فقال لها : أين الله (۱۲ فاصله قال : فاعتقها فانها قالت : في السماء (۱۲ فاصله فانها ؟ قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله ، قال : فاعتقها فانها مؤمنة (۱۲ فاصله )

م م م حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وعن الحكم يرفعه:

ر أن رجلا أتى النبي عَيِّلِيَّمْ فقال: إن على أمِّي رقبة مؤمنة، وعندي رقبة سوداء أعجمية، قال ائت بها قال: أتشهدين أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؟ قالت، نعم، قال: فاعتقها "(٢٨).

٨٦ ـ حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن
 أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>٧٢) أي جهتهما، وهما موضعان شمال المدينة المنورة.

<sup>(</sup>٧٣) أي أعجلتها.

<sup>(</sup>٧٤) أي ضربت وجهها بيدي مبسوطة.

<sup>(</sup>٧٥) فيه جواز توجيه مثل هذا السؤال على سبيل الاختبار، خلافاً لظن كثير من الناس، ولو وجهته إليهم لجهلوا الجواب، فليتعلموه إذن من هذا الحديث.

<sup>(</sup>٧٦) أي على الساء. كقوله تعالى ﴿ولأصلبنكم في جذوع النخل ﴾ . يعني على الجذوع، والآيات والأحاديث الدالة على علوة تبارك وتعالى على خلقه اكثر من أن تحصر، وفي ذلك ألف الذهبي كتابه «العلو للعلي الغفار» وهو مطبوع، ومن قبله الشيخ ابن قدامة، وكتابه مخطوط. ثم إن جواب الجارية مستفاد من مثل قوله تعالى ﴿أَأَمنتُم من في الساء أن يخسف بكم الأرض.. ﴾ الآية.

<sup>(</sup>٧٧) إسناده صحيح على شرط الشخين، وقد أخرجه مسلم من طريق المصنف وغيره. وأخرجه أحد (٥/ ٤٤٨,٤٤٧) باسناده، ومن طرق أخرى عن ابن أبي كثير، صرح هذا بالتحديث في بعضها.

<sup>(</sup>٧٨) اسناده ضعيف من أجل ابن أبي ليلي واسمه محمد بن عبد الرحمن، وهو فقيه فاضل، لكنه سيء الحفظ.

« مَثل المؤمن مَثَل الزرع، لا تزال الريح تُميله، ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء، ومثل الكافر مثل شجرة الأرْز لا تهتزُّ حتى تَسْتَحصد »(٧٩).

٨٧ \_ حدثنا ابن نمير: نا زكريا عن سعد بن إبراهيم: حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه كعب قال: قال رسول الله عليه الله عن أبيه كعب قال:

« مثل المؤمن كمثل الخامة (۱٬۰۰ من الزرع تُفيئها الريح تصرعها مرة وتعْدِلها أخرى حتى تهيج، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذبة (۱٬۰۱ على أصلها، لا يُفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة ».

مه ـ حدثنا وكيع عن عـمران بن حُدير عن يحيى بن سعيد عن بشير بن نَهيك عن أبي هريرة قال:

« مثل المؤمن الضعيف كمثل الخامة من الزرع ، تميلها الريح ، وتقيمها مرة أخرى ، قال . قلت ، يا أبا الشعثاء ( ١٨٠ فالمؤمن القوي ؟ قال : مثل النخلة تؤتي أكلها كل حين في ظلها ذلك ، ولا تقلبها ( ١٨٠ الريح » .

٨٩ ـ حدثنا غندر عن شعبة عن يعلي بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو (١٨٤) قال:

« مثل المؤمن مثل النخلة، تأكل طيباً وتضع طيباً ».

<sup>(</sup>۷۹) أسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه مسلم (۸/ ١٣٦) من طريق المصنف، ﴿ ورواه الترمذي (۲/ ١٤١) من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر به، وصححه.

<sup>(</sup>٨٠) هي القصبة اللينة من الزرع. (تفيئُها) أي تميلها.

<sup>(</sup>٨١) أيّ الثابتة المنتصبة. (انجعافها) أي انقلاعها.

والحديث اسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه مسلم من طريق المصنف، وهو والبخاري عن طريق سفيان عن سعد بن ابراهيم به . وسمى ابن كعب عبدالله . وفي روايسة لمسلم عبد الرحمن . وعلقه البخاري عن زكريا .

<sup>(</sup>٨٢) هذه كنية بشير بن نهيك. ولم ترد في «المصنف».

<sup>(</sup>٨٣) كذا الأصل. وفي والمصنف: وتميلها، والحديث موقوف، واسناده صحيح.

<sup>(</sup> A2 ) الأصل « ابن عمر » والتصويب من « المصنف » وكتب الرجال .

والحديث موقوف، ولكن رواه ثلاثة من الضعفاء عن شعبة به مرفوعا، وله طريق أخرى عن ابن عمرو به مرفوعاً، وقد خرجتها كلها في « الاحاديثالصحيحة «الجزء الاول رقم (٣٥٠) طبع المكتب الاسلامي.

٩٠ \_ أخبرنا ابن إدريس عن بُريد بن عبد الله عن أبي بردة (١<sup>٨٥)</sup> عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« المؤمن المؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا ».

٩١ ـ حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن أبي عمَّار عن عمرو بن شرحبيل قال: قال رسول الله عَلِيْكُم :

« إنعماراً ملي، إيماناً إلى مُشاشِه "(١٨٧).

٩٢ \_ أخبرنا عثّام بن علي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هاني، ابن هاني، قال:

« كناجلوساً عند علي عليه السلام، فدخل عهار فقال: مرحباً بالطيب المطيب، سمعت رسول الله عليه يقول:

« إن عماراً ملي عاماً إلى مُشاشِه ».

٩٣ ـ حدثنا عفان: نا جعفربن سليمان: نا زكريا قال: سمعت الحسن يقول « إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل (^^).

( ٨٧ ) هَيْرُوْوسَ العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين.

والحديث صحيح، وإسناده مرسل صحيح، وعمرو بن شرحبيل هو أبو ميسرة والحديث صحيح، وإسناده مرسل صحيح، وعمرو بن شرحبيل هو أبو ميسرة الممداني، وأبو عار هو عريب بن حيد، وكان الأصل « أبي عنمان» فصححناه من « المصنف» وغيره. وقد وصله الحاكم (٣/ ٣٩٢) من طريق ابن مهدي عن سفيان به فقال: « عن رجل من أصحاب النبي عليلية ». وساه في رواية له « عبد الله » يعني ابن مسعود. وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! وفيه نظر، فان أبا عمار لم يخرجاه، فهو صحيح فقط.

(٨٨) هذا موقوف على الحسن البصري، ولا يصح عنه، فان زكريا هو ابن حكيم الحبطي، وهو هالك كها قال الذهبي، وقد رواه غيره من الهالكين عن الحسن عن أنس مرفوعاً. وقد تكلمت عليه في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، برقم (١٠٩٨). ونبهت هناك على خطأ فاحش وقع في كتاب «تعليم الصلاة» للاستاذ محمد محمود الصواف (ص٢٥٠)، حيث نسب الحديث للإمام البخاري فزاد بُطلا على بطل!!

<sup>(</sup> ٨٦ ٨٥) الأصل: «عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى» والتصويب من « ١٨ ١٨) الأصل: « المصنف» ( ١٢/ ١٨٤ / ١) و « صحيح مسلم» ( ١٨ ٢٠) وقد أخرجه من طريقه، ومن طريق غيره. وأخرجه البخاري أيضاً.

٩٤ - أخبرنا ابن مسهر عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه:

« من أراد منكم الباءة زوجناه، لايزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء رده، وإن شاء أن يمنعه منعه (١٨٩).

٩٥ ـ أخبرنا قبيصة عن سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال:  $(3.5)^{(4.5)}$  .

٩٦ \_ حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم:

« أنه كان إذا ذكر الحجاج قال: ﴿ أَلا لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الظَّالَمِينَ ﴾ [ هـود/

#### « [ \ A

٩٧ \_ حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأجلح عن الشعبي قال:

«أشهد أنه مؤمن بالطاغوت (٩١١ كافر بالله. يعنى الحجاج».

٩٨ \_ حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال:

«كفى بمن يشك في أمر الحجاج لحاه الله».

٩٩ ـ أخبرنا يحيى بن آدم عن سفيان عن عاصم قال: قلنا لطلق بن حبيب:
 صفْ لنا التقوى، فقال:

« التقوى عمل بطاعة الله، رجاء رحمة الله (۱۹۲ ، على نور من الله، والتقوى ترك معصية الله، مخافة الله، على نور من الله».

١٠٠ \_ أخبرنا وكيع عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن

<sup>(</sup> ٨٩ ) إسناده حسن موقوف، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير إبراهيم بن المهاجر وهو البجلي الكوفي فمن رجال مسلم وحده، وهو صدوق لين الحفظ، كما في والتقريب، وقد مضي في الكتاب ( ١٩ ٧ ) بسند آخر.

<sup>(</sup>٩٠) هذا الأثر والثلاثة بعده كلها صحيحة الاسناد.

<sup>(</sup>٩١) هو الشيطان.

<sup>(</sup>٩٢) الأصل ا ورجاء، والتصويب من « المصنف». وهذا الاثر صحيح السند إلى طلق بن حبيب وهو تابعي عابد.

مساور (١٦٢ عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« ما هو بمؤمن من بات شبعان وجاره طاو إلى جانبه » .

ا ١٠١ \_ أخبرنا فضيل بن عياض عن الأعمشَ عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو قال:

التيمي عن منصور عن طلق بن حبيب عن أنس بن مالك قال:

« ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان وحلاوته: أن يكون الله تبارك وتعالى ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله، وأن يبغض في الله، وذكر المشرك.

المِسْور بن مَخْرَمَة بن عروة عن أبيه عن المِسْور بن مَخْرَمَة وابن عباس:

« أنها دخلا على عمر رضي الله عنه حين طُعِن فقال: الصلاة، فقال: « إنه لا حظ لأحد في الاسلام أضاع الصلاة، فصلى وجرحه يَثعَب (١٩٦) دماً، رضي الله عنه ».

(٩٣) الأصل و ابن سوار» وفي و المصنف»: وعبد الله مسور»! والتصويب من و الأدب المفرد» وغيره، والحديث صحيح بشواهده، وقد سقتها في وسلسلة الأحاديث الصحيحة» (١٤٨).

(٩٤) إسناده موقوف صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه الحاكم (٤/ ٤٤٢) من طريق سفيان عن الأعمش به، وصححه كها ذكرنا، ووافقه الذهبي.

(٩٥) الأصل « ابن العلاء » والتصويب من « المصنف » وكتب الرجال ، وهو ثقة من رجال مسلم ، وكذلك من فوقه . وقد جاء مرفوعاً إلى النبي عَلَيْكُ بأتم منه ، ولفظه : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان: من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ، وأن يحب المره لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار » . رواه الشيخان .

(<u>٩٦</u>) بفتح العين المهملة أي يجري. والأثر صحيح الاسناد على شرط الشيخين، وقد أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٩/ ٥١) عن هشام به إلا أنه لم يذكر فيه ابن عباس. ١٠٤ - حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن سماك عن إبراهيم عن علقمة أنه كان يقول الأصحابه:

« إمشوا بنا نزداد إيماناً »(١٩٧)

١٠٥ ـ حدثنا وكيع: نا الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال المحاربي قال: قال معاذ:

« اجلسوا بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله تعالى ».

١٠٦ - أخبرنا أبو أسامة عن مهدي بن ميمون عن عمران القصير عن معاوية بن قرة قال: كان أبو الدرداء يقول:

« اللهم إني أسألك إيماناً دائماً ، وعلماً نافعاً ، وَهدياً (١٨) قيماً » .

قال معاوية: فنرى أن من الإيمان إيماناً ليس بدائم، ومن العلم علماً لا ينفع، ومن الهدي هدياً ليس بقيِّم.

١٠٧ ـ حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال:

« كان معاذ يقول للرجل من إخوانه: إجلس بنا فلنؤمن ساعة ، فيجلسان فيذكران الله ويحمدانه (١٩٩٠ .

۱۰۸ - أخبرنا أبو أسامة عن محمد بن طلحة (۱۰۰۰ عن زُبَيْد عن ذرّ فقال: «كان عمر ربما يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول: قم بنا نزداد إيماناً ».

<sup>(</sup>٩٧) إسناده حسن، وعلقمة هو ابن قيس النخعي الكوفي ثقة ثبت فقيه عابد من أصحاب ابن مسعود، ويشهد له أثر معاذ الذي بعده، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٩٨) الهدي بفتح ألهاء وسكون الدال السيرة والهيئة والطريقة . وهذا الآثر صحيح الأسناد .

<sup>(</sup>٩٩) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم نحوه قبل حديث. وأخرجه أبو عبيد أيضاً (رقم ٢٠) عن سفيان عن جامع.

هو ابن مصرف اليامي الكوفي وهو ثقة من رجال الشيخين وكذلك سائر الرواة، غير أن ذراً وهو ابن عبد الله المرهبي لم يدرك عمر.

۱۰۹ ـ حدثنا وكيع: نا الأعمش عن (۱۰۱) سليان بن ميسرة والمغيرة بن شبل عن طارق بن شهاب الأحسي عن سليان قال:

« إن مثل الصلوات الخمس كمثل سهام الغنيمة فمن يضرب بأربع خير ممن يضرب فيها بشلاثة ، ومن يضرب فيها بثلاثة ، خير ممن يضرب فيها بسهمين ، ومن يضرب فيها بواحد ، وما جعل [ الله ] من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له » .

« أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله ».

١١١ \_ حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول عن زُبيد عن مجاهد قال: « أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله ».

١١٢ \_ حدثنا يزيد بن هارون: أنا داود بن أبي هند عن زُرارة بن أوفى عن تميم الداري قال:

« أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة ، فإن أتمها وإلا قيل : انظروا هل له من تطوع ؟ فأكملت الفريضة [من تطوعه ] فإن لم تكمل الفريضة ولم يكن له تطوع أخذ ١٠٠٢ بطرفيه فقذف به في النار » .

<sup>(</sup>١٠١) الأصل « وسليان » والتصويب من « المصنف » وكتب الرجال ، وسليان هذا ثقة ، وبقية الرجال ثقات رجال مسلم ، فالسند صحيح إلى سلمان .

<sup>(</sup>١٠٢) هو ابن أبي سليم وهو ضعيف. ورواه أحمد (٢٨٦/٤) من طريق أخرى عنه عن عمرو بن مرة عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء. وإسناد الذي بعده موقوف صحيح، وقد جاء مرفوعاً عن ابن مسعود كما يأتي بيانه عند

الحديث (١٣٤).

الأصل «أحذف»، والتصحيح، من «المصنف» ومن قوله في الحديث الآتي: «لم يذكر يؤخذ...». وإسناد كل منها صحيح موقوفاً، وقد رواه حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند به مرفوعاً بلفظ: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فان كان أكملها كتبت له كاملة، وإن لم يكن أكملها، قال للملائكة: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فأكملوا بها ما ضيع من فريضة، ثم الزكاة، ثم تؤخذ الاعمال على حسب ذلك، أخرجه ابن ماجه (١٤٢٦) وأحمد (١٠٣/٤) بسند صحيح.

١١٣ ـ أخبرنا هُشيم :أنا داود عن زرارة عن تميم بمثل حديث يزيد إلا أنه لم يذكر «يؤخذ بطرفيه فيقذف به في النار».

١١٥ ـ حدثنا ابن نمير: نا مالك بن مِغول عن زبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«كيف أصبحت يا حارث بن مالك؟ قال أصبحت مؤمناً ، قال: إن لكل حق حقيقة ، قال: أصبحت قد عزفت نفسي عن الدنيا ، فأسهرت ليلي ، وأظهأت نهاري ، ولكأنما أنظر إلى عرش ربي قد أبرز للحساب ، ولكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة ، ولكأني أسمع عواء أهل النار ، قال؟ فقال له: عبد نور الله الإيمان في قلبه ، أو عرفت فالزم »(١٠٠٠) .

١١٦ \_ حدثنا أبو أسامة عن موسى بن مسلم: نا ابن سابط قال:

24

<sup>(</sup>١٠٤) أي يصيحون ويبكون.

والحديث ضعيف مرسل، فان محمد بن صالح الأنصاري هو التمار المدني من أتباع التابعين وهو وهو صدوق يخطىء كها في «التقريب» وأبو معشر اسمه نجيح بن عبد الرحمن وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١٠٥) كذا الأصل، وفي «المصنف» (١٨٨/ ١): «عبد نور الايمان في قلبه إذا عرفت فالزم».

والحديث معضل، فان زبيداً من الطبقة السادسة التي لم تلق أحداً من الصحابة عند الحافظ في «التقريب» وقد روي موصولاً عن الحارث بن مالك نفسه رواه عبد بن حميد والطبراني وأبو نعيم وغيرهم بسند ضعيف.

وله طرق أخرى مرسلة وبعضها موصول، لا مجال الآن لتحقيق الكلام فيها.

<sup>0</sup>V/1 23/144

«كان عبد الله بن رواحة يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا فلنؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ولتزدادوا إيمانا، تعالوا نذكر الله بطاعته، لعله يذكرنا بمغفرته "(١٠٠١).

۱۱۷ ـ حدثنا يزيد بن هارون: نا العوام بن حوشب عن أبي صادق عن على رضى الله عنه قال:

« إن للايمان ثلاث أثافي : (۱۰۰۷ الإيمان ، والصلاة ، والجهاعة ، فلا تقبل صلاة الا في الإيمان ، فمن آمن صلى ، ومن صلى جامع ، ومن فارق الجهاعة قيد شبر ، خلع رقبة الإسلام عن عنقه » .

« الحياء والعي ١٠٠٨ شعبتان من الإيمان » .

۱۱۹ ـ حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب عن ابن بريدة قال:

« وردنا المدينة فأتينا عبد الله بن عمر فقلنا : يا أبا عبد الرحمن إنا نمعن في الأرض فنلقى قوما يزعمون أنْ لا قدر ، فقال : من المسلمين ممن يصلي للقبلة ؟ فقال : نعم ممن يصلي للقبلة ، قال : فغضب حتى وددت أني لم أكن سألته ، ثم قال

<sup>(</sup>١٠٦) إسناده ضعيف لأن ابن سابط واسمه عبد الرحمن لم يدرك ابن رواحة، فان هذا مات في عهده ﷺ شهيداً في غزوة مؤتة.

<sup>(</sup>١٠٧) هي جمّع أَثفية، وقد تخفف الياء في الجمع، وهي الحجارة التي تنصب وتجعل القدر عليها. «نهاية».

وهذا الأثر منقطع بين أبي صادق وعلي، كما في والتقريب،

<sup>(</sup>١٠٨) بكسر العين. والمراد هنا سكون اللسان تحرزاً عن الوقوع في البهتان، لا عي القلب ولاعي العمل، ولاعي اللسان لخلل كيا قال المناوي.

والحديث صحيح الاسناد، وقد أخرجه الترمذي من طريق أخرى عن يزيد بن هارون به، وقال: « حديث حسن غريب، والعي قلة الكلام».

<sup>(</sup>تنبيه): كان في الأصل بعد قوله محمد بن مطرف «عن هارون» فحذفته لأنه ليس في «المصنف» و«الترمذي، وغيرهما.

إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء، وأنهم منه براء، ثم قال:

إن شئت حدثتك عن رسول الله عليه فقال: أجل قال:

كنا عند رسول الله عليه ، فأتى رجل جيد الثياب، طيب الريح، حسن الوجه، فقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال رسول الله عليه :

تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وتغتسل من الجنابة، قال: صدقت، ثم قال: يا رسول الله ما الإيمان؟ فقال رسول الله علية: تؤمن بالله واليوم الآخر، والملائكة، والكتاب والنبين، وبالقدر خيره وشره، وحلوه ومره، قال صدقت، ثم انصرف، فقال رسول الله عليه على بالرجل، قال: فقمنا بأجعنا (١٠٠١ فطلبناه، فلم نقدر عليه، فقال النبي عليه علم أمر دينكي.

الكندي عن حجر بن عدي قال نا على:

« إن الطهور شطر الايمان».

ا ١٢١ ـ حدثنا عفان: نا أبان العطار: نا يحيى بن أبي كثير عن زيد أبي سلام عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله عليه كان يقول:

« الطُهور نصف الإيمان».

<sup>(</sup>١٠٩) الاصل وجماعتنا ،، والتصويب من والمصنف.

والحديث صحيح ورجاله ثقات لكنه في وصحيح مسلم، ( ١/ ٢٨) من طرق أخرى عن بريدة عن يجيى بن يعمر عن ابن عمر. وليس فيه ذكر الجنابة.

نعم قد جاء ذكرها من طريق أخرى عن يحيى بن يعمر عند ابن خزيمة ، وعنه ابن حبان الله موارد) والدار قطني في وسننه ، (٢٨٢) وقال: واسناد ثابت صحيح ، وهو عند الشيخين من حديث أبي هريرة نحوه .

<sup>(</sup>١١٠) الأصل دابن أبي ليلى ، والتصويب من دالمصنف، وكتب الرجال. والسند ضعيف إلى علي رضي الله عنه. لكن الحديث صحيح مرفوعاً أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي مالك الأشعري وهو الآتي في الكتاب بعده.

١٢٢ \_ حدثنا وكيع نا الأوزاعي عن حسان عن محرمة قال: «الوضوء شطر الايمان».

الكندي عن غلام للحُجر، أن حجراً رأى ابناً له خرج من الغائط فقال: يا غلام! ناولني الصّحيفة من الكوّة، سمعت علياً يقول:

« الطهور نصف الايمان ».

١٢٤ \_ حدثنا محمد بن بشر نا زكريا الحواري ١١٢٦ أن عبد الله بن عمرو قال:

« إن عرى الدين وقوائمه الصلاة والزكاة، لا يقرق بينهما، وحج البيت، وصوم رمضان، وإن من أصلح الأعمال الصدقة والجهاد» ثم قام فانطلق.

١٢٥ ـ أخبرنا ابن عُليَّة عن يونس عن الحسن قال: قال رُسُول الله عَلَيْكُ . «إن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خُلقاً »(١١٣).

١٢٦ \_ حدثنا ابن نمير: نا محمد بن [أبي] إسهاعيل عن معقل الخثعمي قال: «أتى علياً رجل [وهو] في الرحبة، فقال: يا أمير المؤمدين ما ترى في المرأة لا تصلي؟ فقال:

« من لم يصلِّ فهو كافر »(١١٤).

<sup>(</sup>١١١) كذا في الأصل، وكذلك وقع هنا في والمصنف، خلافاً للموضع السابق منه، ولم أعرف في الرواة ابن أبي ليلي الكندي، وعبد الرحمن ابن أبي ليلي الأنصاري الكوفي الثقة ليس كندياً، ولم يذكر ابن أبي حاتم في ترجة حجر بن عدي راوياً عنه غير أبي ليلي الكندي. فالله أعلم. لكن في ترجة أبي ليلي الكندي من والتهذيب، أنه روي عنه جماعة منهم أبو إسحاق هذا وهو السبيعي، وهذا مما يؤكد ما صوبته آنفاً، أنه أبو ليلي.

<sup>(</sup>١١٢) لم أعرفه، ولم يذكر السمعاني في هذه النسبة من هو في هذه الطبقة.

<sup>(</sup>۱۱۳) حديث صحيح، وإسناده مرسل صحيح، وقد مضى موصولاً من حديث أبي هريرة وعائشة (۱۷ ـ ۲۰).

<sup>(</sup>١١٤) هذا لا يُصح عن علي، وعلته معقل هذا، قال الحافظ: ﴿ مجهول ﴾ .

١٢٧ \_ أخبرنا ابو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن عبد الله ابن ضميرة، عن كعب قال:

« من أقام الصلاة، وآتي الزكوة، فقد توسط الإيمان».

١٢٨ \_ حدثنا محد بن عبيد الله عن الأعمش عن أبي صالح عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال:

« من أقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وأطاع محمد ، فقد توسط الايمان ، ومن أحب لله ، وأبغض لله ، وأعطى لله ، ومنع لله ، فقد استكمل الايمان "(١١٥٥) .

١٢٩ ـ حدثنا إسمعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي قال: أخذ بيدي مكحول فقال:

«يا أبا وهب كيف تقول في رجل ترك صلاة مكتوبة متعمداً ؟ فقلت مؤمن عاص، فَشَدَّ بقبضته على يدي، ثم قال: يا أبا وهب ليعظم شأن الإيمان في نفسك، من ترك صلاة مكتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله، ومن برئت منه ذمة الله فقد كفر».

١٣٠ ـ حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس (١١٧٠) عن أبي اسحاق قال: قال علي رحمة الله عليه:

<sup>(</sup> ١١٥) هذا والذي قبله إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن ضمرة فوثقه العجلي وابن حبان وروى عنه جماعة من الثقات. وقوله « من أحب لله . . . » صح مرفوعاً عند أبي داود والترمذي وقد خرجته في « الصحيحة » ( ٣٧٥).

<sup>(</sup>۱۱٦) الأصل «عبد الله» والتصويب من «المصنف» وكتب الرجال.
وإسناد هذا الأثر صحيح، وجاء بعضه مرفوعاً من طريق سعيد بن عبد العزيز عن
مكحول عن أم أيمن أن رسول الله عليه قال: «لا تتركي الصلاة متعمدا، فانه من ترك
الصلاة متعمداً، فقد برئت منه ذمة الله ورسوله». أخرجه أحمد (٦/ ٤٢١) ورجاله
ثقات، إلا أن مكحولا لم يسمع من أم أيمن كما قال المنذري في «الترغيب» (١/
١٩٧). وفي الباب عن جابر بن عبد الله، وبريدة بن الحصيب، وقد مضيا في الكتاب
(٤٤ - ٤١).

<sup>(</sup>١١٧) هو الملائي الكوفي وهو ثقة . وكذلك سائر الرواة، غير أن أبا إسحاق وهو السبيعي كان اختلط ولم يسمع من علي رضي الله عنه، ثم هو مدلس .

و الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد، فاذا ذهب الصبر ذهب الايمان».

١٣١ ـ حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحق (١١٨) عن صلة عن عمار رضى الله عنه قال:

و ثلاث من جعهن جع الايمان: الانصاف من تنسك، والانفاق من الاقتار، وبذل السلام للعالم».

١٣٢ \_ حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي اسحق عن صلة عن عمار: وفي قوله ﴿إنهم لا إيمان لهم﴾ فقال: لا عهد لهم».

١٣٣ \_ حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقول:

« لا يدخل النار (۱۱۱۱) إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » الله عدثنا زيد بن الحباب عن الصَّعْق بن حَزّن البكري (۱۲۰۰ قال: قال صلى الله عليه وسلم:

﴿ أُوثِقَ عُرِي الايمان الحب في الله، والبغض في الله».

١٣٥ \_ حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم: حدثني عيسى بن عاصم: حدثني عدي بن عدي (١٢١) قال كتب إليَّ عمر بن عبدالعزيز:

رأما بعد فإن الإيمان فرائض، وشرائع، وحدود، وسنن، فمن استكملها استكملها الايمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فان أعِش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أنا مُتُ قبل ذلك فها أنا على صحبتكم بحريص،

( ١١٩ ) يعني النار الأبدية التي لا تفنى. انظر الأثر الآتي ( ١٣٩ ) والحديث (٣٣ ). والسند إلى إبراهيم صحيح، وهو ابن يزيد النخعي.

(١٢١) هو ثقة فُقيه عمل لعمر بن عبد العزيز على الموصل. والسند إليه صحيح.

<sup>(</sup>١١٨) هو السبيعي وقد عرفت ترجمته آنفاً وراجع تخريج الحديث في تعليقنا على والكلم الطيب؛ لابن تيمية رقم التعليق (١٤٢) وقد طبع بتحقيقنا في المكتب الاسلامي.

<sup>(</sup>١٢٠) هُو مَنْ أَتَبَاعَ التَّابِعِينَ وَهُو ثَقَةً ، فَالحَديثُ مَعضَل ، وقد وصله الطبراني من هذا الوجه عن الصعق عن عقيل الجعدي عن أبي اسحق الهمداني عن سويد بن غَفلة عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً به . وصححه الحاكم ورده الذهبي . لكن أخرجه الطبراني في والكبير ، باسناد آخر عن ابن مسعود مرفوعاً وهو حسن ، لا سيا وقد مضى له شاهد من حديث البراء رقم (١١٠) .

۱۳٦ ـ حدثنا الفضل بن دُكَين ، نا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم (۱۳۲ قال ؛

« لا بد لأهل هذا الدين من أربع: دخول في دعوة الاسلام ولا بد من الايمان وتصديق بالله وبالمرسلين أولِهم وآخرِهم ، وبالجنة وبالنار ، وبالبعث بعد الموت ، ولا بد من أن تعمل عملاً ، تصدّق به إيمانك ، ولا بد من أن تَعلَم علم أخسن به عملك ، ثم قرأ ﴿ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ﴾ ، السورة طه / ٨٢ ] » .

۱۳۷ ـ حدثنا عبد الأعلى عن الجُريري عن عبد الله بن شقيق (۱۲۳ قال: « ما كانوا يقولون لعمل تركه رجل كفر غير الصلاة، فقد كانوا يقولون: تَركُها كفر ».

۱۳۸ \_ حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة قال: سمعت شقيقاً ١٦٢١ وسأله رجل:

« سمعت ابن مسعود يقول: من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة؟ قال: نعم » .

١٣٩ \_ حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم قال:

« قيل لأبي واثل: إن ناساً يزعمون أن المؤمنين لا يدخلون النار، قال العمرك والله إن حشوها (١٢٥) غير المؤمنين ».

<sup>(</sup>١٢٢) هو أبو عبد الله العدوي مولى عمر، وهو ثقة عالم، والسند إليه صحيح.

<sup>(</sup>۱۲۳) هو أبو عبد الرحمن العُقيلي تابعي ثقة، وبقية رجال الاسناد ثقات رجال الشيخين، لكن الجريري واسمه سعد بن أياس كان اختلط قبل موته ثلاث سنين. ومن طريقه أخرجه الترمذي وصحح إسناده النووي! ورواه الحاكم من هذا الوجه إلا أنه زاد فيه: وعن أبي هريرة ، وصححه على شرطها! وقال الذهبي: وإسناده صالح ،!

<sup>(</sup>١٣٤) هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي أحد سادة التابعين والسنداليه صحيح، وكذا الاسناد الذي بعده. والذي قبله رواه أبو عبيد أيضاً في والايمان، (رقم ١٠ ـ ١١).

<sup>(</sup>١٢٥) يعني النار الأبدية التي لا تفنى. انظر الأثر المتقدم برقم (١٣٣).

قال أبو بكر: « الإيمان عندنا قول وعمل، ويزيد وينقص، . آخر الكتاب، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله على محد وآله وسلم.

# فهرت

#### الصفحة

| الناشر | مقدمة | ٣ |
|--------|-------|---|
|--------|-------|---|

- ٥ مقدمة المحقق
- ٨ وصف الأصول.
- ١١ ترجمة المصنف.
- ١٣ صورة الوجه الأول من الأصل.
  - ١٤ صورة الوجه الأخير منه .
  - ١٥ سند الكتاب إلى المؤلف.
  - ١٦ باب ما ذكر في الايمان.
- ١٦ تصحيح حديث معاذ في العمل الذي يدخل الجنة.
  - ١٦ تصحيح حديث « أربع لن يجد رجل طعم الايمان حتى يؤمن بهن .. ».
- ١٧ حديث الرجل الاعرابي في سؤاله صلى الله عليه وسلم في خلق السهاء . . .
  - ۱۸ ضعف حديث « الاسلام علانية والايمان . . » .

- ١٨ تصحيح حديث « لا إيمان لمن لا أمانة له » .
  - ١٩ تفسير (اللمظة).
  - ١٩ تفسير (الربداء) و(الهيوب).
- ٢١ انكار ابن مسعود على من جزم بأنه مؤمن، وآثار أخرى في ذلك.
  - ٢٤ تفسير قوله عليه « أو مسلما » .
  - ٢٦ أحاديث وآثار في تارك الصلاة.
  - ٧٧ تضعيف إسناد أثر أن الصحابة كانوا يقولون « نحن المؤمنون » .
- ٢٧ بيان أن حديث « القلوب أربعة » إنما هو موقوف ، ورفعه ضعيف .
  - ٢٨ أحاديث في دعائه عليه « يا مقلب القلوب ثبت . . . » .
  - ٢٩ ما هو نقصان دين المرأة وعقلها . . . يترك الصلاة والشهادة . ؟
    - ٣٠ أحاديث في شعب الإيمان.
    - ٣١ ترجمة حماد بن معقل شيخ المصنف وتكنيته إياه.
    - ٣٥ تحقيق أن حديث « المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب » إنما هو موقوف، والمرفوع ضعيف.
- - ٣٧ تفسر (تفيئها) و(انجعافها).
  - ٣٧ حديث رواه المصنف موقوفاً ، وروي من طرق مرفوعا .
    - ٣٨ تصحيح حديث « إن عاراً ملى، إيماناً » .
  - ٣٩ تعجب بعض السلف ممن يسمون الحجاج مؤمناً ، ولعن آخر له! وشهادة ثالث أنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله .
    - أحاديث وآثار في نفى الايمان عن بعض المخالفين.

- ٤١ . قول بعض الصحابة: « اجلس بنا نؤمن ساعة ».
- ٤٢ تصحيح حديث « أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة » .
- ٤٣ حديث « كيف أصبحت يا عوف؟ » و« كيف أصبحت ياحارث؟» وبيان ضعف إسنادهما .
- د عديث « هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم » بزيادة في متنه صحيحة
  - ٤٥ حديث وآثار في « الطهور شطر الايمان » .
  - ٤٦ بيان ضعف سند أثر علي « من لم يصل فهو كافر » .
    - ختم المصنف كتابه بقوله « الايمان عندنا قول
       وعمل ويزيد وينقص » .



## فهرست الأحاديث المرفوعة مرتبة على الحروف الهجائية (١)

#### \_ i \_

أتشهدين أن لا إله إلا الله ٣٦/٨٥. أربع لن يجد رجل ١٦/٣. الإسلام علانية ١٨/٦. أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم ٢٠/١٧. إن صدق دخل الجنة ١٨/٥. إن أكمل المؤمنين إيماناً ١٨/١٢٥. إن عماراً مليء إيماناً إلى ٩١ ـ ٢٨/٩٢.

إنه لا يدخل الجنة إلا نفس ١٩/١٢. أوثق عرى الاسلام الحب في ٢٢/١١٠. أوثق عرى الإيمان الحب في ٤٨/١٣٤. أو مسلماً ؟ ٣٦/٣٦. أين الله؟ ٣٦/٨٤. الإيمان بالله ٣٤/٧٧.

\_ ب\_

بخ، لقد سألت عن ١٦/١ . بين العبد والكفر ترك الصلاة ٤٤ ـ ٤٥ ـ ٢٦/ .

<sup>(1)</sup> الرقم الأول هو رقم الحديث في الرسالة، والآخر رقم الصفحة، فإذا لم يوجد إلا رقم واحد، فهو للصفحة، فليكن هذا منك على ذكر.

تكون بين يدي الساعة فتن ٦٤/ ٣٠.

- ح -

الحياء والعي شعبتان ١١٨ /٤٤٠ الحياء من الإيمان والإيمان ٢٥/٤٢ . الحياء من الإيمان ٧٦/ ٣١.

ـ ص -

الصبر والسماحة ٢٥/٤٣.

- ع -

العهد الذي بيننا وبينهم ترك ٢٦/٤٦ .

\_ ك ، ل \_

كان أكثر دعائه: يا مقلب ٢٨/٥٦. كان يدعو بهذا الدعاء ٢٩/٥٨ .

كان يقول: يا مقلب القلوب ٢٨/٥٧ . كان يكثر أن يقول: ٢٨/٥٥ .

كيف أصبحت يا حارث بن مالك ١١٥ . 24/

كيف أصبحت يا عوف بن مالك ١١٤ . 24/

ليس المؤمن بالطعان، ولا ٧٩ ٣٤/٠

ما هو بمؤمن من بات شبعان ۱۰۰/۱۰۰. مثل المؤمن كمثل الخامة ٣٧/٨٧ . مثل المؤمن مثل الزرع ٣٧/٨٦. من ترك صلاة مكتوبة ٢٧/٥٠ .

من ترك صلاة العصر حتى تفوته ٥ / ٢٦ من ترك صلاة فقد حبط ٤٨ و٢٦/٤٩. المؤمن للمؤمن كالبنيان ٩٠/٣٨.

المؤمن يطبع على الخلال ٨٠ و٨١/٣٥.

#### ـ هـ ، و ـ

هذا جبريل جاءكم يعلمكم ١٥/١١٩ . والذي نفسي بيده، لئن صدق ١٧/٤ .

#### \_ Y \_

لا إيمان لمن لا أمانه له ١٨/٧. لا يزني الزاني وهو مؤمن ٢٤/٣٨. لا يزني الزاني وهو مؤمن ٣٢/٧٢. لا يزني الزاني وهو مؤمن ٣٢/٧٢. لا يزني الزاني وهو مؤمن ٢٤/٣٨. لا يزني الزاني حين يزني ٣٤/٣٩ و٤٠

#### - ي -

يخرج من النار من قال ٢٣/٣٥. يكون في آخر الزمان فتن ٣٥/٨٣. يطوى المؤمن على كل شيء ٣٥/٨٢.

### فهرست الآثار الموقوفة مرتبة على الحروف الهجائية

\_ i \_

آمنا بالله وملائكته ٢٢/٢٩. اجلسوا بنا نؤمن ساعة ٢١/١٠٥. إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت ٢٦، ٢٧، ٢٧.

أشهد أنه مؤمن بالطاغوت ٣٩/٩٧ . اللهمَّ إني أسألك إيماناً دائماً ٢٠/١٠٦ . اللهمَّ لا تنزع مني الإيمان ٢٠/١٥ . أما بعد فإن عرى الدين ٣٣/٣٤ . أما بعد فإن الإيمان ٢٣/٣٥ . أما بعد فإن الإيمان ٢٨/١٣٥ . امشوا بنا نزداد إيماناً ٢١/١٥ .

أنت الذي تزعم أنك مؤمن ٦٣/٦٣ .

أنا مؤمن ۲۸/۲۸ .

أنتم المؤمنون وأنتم ۲۳/۳۳. أنشدك بالله أتعلم أن ۲۲/۷۳. إن أفضل العبادة الرأي ۲۵/۷۲. إن عرى الدين وقوائمه ۲/۱۲۵. إن للإيمان ثلاث أثافي ۲۱/۱۱۷. إن مثل الصلوات الخمس كمثل ۲۰۹.

إن هذا الطاعون رحمة ربكم ٣٣/٧٦. إن الايمان ليس بالتحلي ٣٨/٩٣. إن الحياء والإيمان قرنا ٢١/٢١. إن الرجل ليذنب الذنب ١٩/٩. إن الطهور شطر الإيمان ٢٠/١٥٠. إني لأعلم أهل دينين ٣٠/٦٥. أوثق عرى الإيمان الحب ٢٠/١١١. الإيمان عندي قول وعمل ٥٠. الإيمان نزه فمن زنا ٢٠/١٦. الإيمان نزه فمن زنا ١٩/١٦. الإيمان هيوب ١٩/١١. الإيمان يبدأ لمظة ٨/٩١. الإيمان يزيد وينقص ٢٠/١٤.

أول ما يحاسب العبد يوم ٢٢/١١٢ و٢/١١٣٠ . ألا تقول لا إله إلا الله ٢٢/٣١ . ألا قالوا نحن من أهل الجنة؟! ٢١/٢٣ . إياك وزلّة العالم ٣٣/٧٦ .

#### ـ ت ، ث ـ

تسموا باسمكم الذي ٢٣/٣٢. ثلاث من جعهن جع ٤٨/١٣١. تعالوا فلنؤمن ساعة ٤٠/١٠٦. ثلاث من كن فيه ٤٠/١٠٦. التقوى عمل بطاعة الله رجاء ٣٩/٩٩.

- ج -

الجواب فيه بدعة ، وما ٢٩/٦٠ .

ـ ص ، ط ـ

الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس ١٣٠ / ٤٨ . الطهور نصف الإيمان ٢٣ / ٤٦ .

-ع-

عجباً لإخواننا من أهل العراق ٩٥/٩٥.

\_ ف ، ق \_

فضل العلم أحب إلى من فضل؟ قل: إني في الجنة ٢١/٢٢ .

القلوب أربعة ٢٧/٥٤ . قم بنا نزداد إيماناً ٢٠١/١٥ . للحق نور يعرف به ٣٣/٧٦. لو سئلت عن أفضل ٣١/٧٠. لو قُطعت أعضاء ما ٣١/٦٩.

كان إذا ذكر الحجاج قال ٣٩/٩٦. كفى بمن يشك في أمر الحجاج٣٩/٩٨. لعمرك والله إن حشوها ٣٩/١٣٩. لقد خبت وخسرت إن لم ٢٢/٣٠ و٧٣

- م -

ما رأيت من ناقص الدين ٢٩/٥٩. ما كانوا يقولون لعمل ٢٩/١٣٧. ما من عبد يزني إلا نزع ٣٢/٧١. ما نقصت أمانة عبد قط ١٩/١٠. مثل المؤمن الضعيف كمثل ٣٧/٨٨. مثل المؤمن مثل النخلة ٣٧/٨٨.

من أقام الصلاة ٢٧/١٢٧ و٢٧/١٢٨. من ترك صلاة مكتوبة ٢٩/١٢٩. من سرَّته حسنته وساءته ٣٤/٧٨. من شهد أنه مؤمن فليشهد ٣٩/١٣٨. من لم يصلِّ فهو كافر ٢٦/١٢٦. من لم يصلِّ فلا دين له ٢٦/٢٢٧.

\_ ن \_

نحن المسلمون المؤمنون ٥٣/٧٣ .

هؤلاء المؤمنون، وهؤلاء ٦٨/٣١.

۔ و -

واللَّه إن الرجل ليصبح ٢٩/٦٢ . الوضوء شطر الإيم وما على أحدهم أن يقول ٣٢/٧٤ .

الوضوء شطر الإيمان ٢٢/١٢٢ .

لا يزني منكم زان إلا ٣٩/٩٤ . لا يغرنكم صلاة امرىء ٣٠/١٣ . لا بد لأهل هذا الدين من ١٣٦/ ٤٩. لا عهد لهم ١٣٢/ ٤٨.

- ي -

يا أبا وهب ليعظم شأن ٢٩/١٢٩ . يقال له سل تعطه ٢٤/٣٧ . يــأتي على النـــاس زمـــان يجتمعـــون ٤٠/١٠١ .